# أهل الندامية

# يوم القيامية

محمد الصايم

المكت بدالوفيف يد أماء الباب لأخضر - سينا الحسين

#### مقدمسة

الحمد لله . العلى القدير غافر الذنب وقابل التوب . الذي وسعت رحمته كل شيء ونعمه على العباد . لا تحصى ولا تعد .

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين البشير النذير . الذي أخرج العباد بدعوته من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد . .

#### وبعسد

قإن الحياة الدنيا دار العمل وهى لأصحابها لا تدوم وكل من فيها إلى فرار، وقد مُلئت بالمغريات وتنوحت فيها الشهوات. والعاقل من أدرك مغزاها، والتقى من تزود فيها لآخرته وجعلها سفينة بها يعبر إلى بر الأمان .. وهنا .. نقول للغافلين : حذارى .. حذارى حتى لا تكونوا غدا من النادمين .. وهذا تحذير رب العالمين يقول فيه : ﴿ ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى . قال رب لمحشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا . قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تُنسى ﴾ (١) .

من هذا المنطلق بدأت كتابة هذا الكتاب. به نذكر الغافلين ومن خلاله نحذر المفرطين وننصح المسرفين ... حتى لا تجرفهم الدنيا فيصبح عمرهم هباء منثوراً. ويغرهم الشيطان ويمنيهم الخلد ويعطيهم الأمان وما كان لأحد قبلهم من بقاء. فالبقاء لله وحده .. وقد صور القرآن

<sup>(</sup>۱) طسه: ۱۲٤

الكريم هذا المشهد العظيم . في قوله الكريم : ﴿ وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ﴾ (١) ... وسوف نستعرض في كتابنا هذا أسباب الخسران. ومن هم أهل الندامة يوم القيامة .. إنهم الأخسرون أعمالاً .. إنهم الذين لا يرجون لله وقاراً .. إنهم الذين ظلموا أنفسهم فأشركوا بالله .. إنهم أرباب الشياطين .. وغيرهم كثير وكثير . ونحن إذ نقدم كتابنا هذا .. الذي به نذكر العقول ومن خلاله نعظ النفوس الغافلة والقلوب المغلقة .. لنسأل الله العلى القدير أن يوفقنا للهدى ونور الحق . أن يأجرنا إن آمنا ويسامحنا ويعفو عنا إن أخطأنا . إنه سميع قريب مجيب الدعاء ،

هذا وبالله التوفيق ، محمد الصايم

<sup>(</sup>۱) إبراهـــيم: ۲۲

# النــادمــون يـــوم القيـــامة

إن الله عز وجل خلق العباد وتفضل عليهم بنعمه ظاهرة وباطنة وأرسل لهم الرسك مبشرين ومنذرين وللطريق المستقيم موضحين وفوق كل ذلك فإن الله امتن على الإنسان بالعقل الذي به يميز بين الخير والشر وبين طريق النجاة وطريق الهلاك .. وأيات الحق سبحانه في الكتب السابقة وفي القرآن الكريم أن هناك في يوم القيامة .. حساباً يترتب عليه جزاء أو عقاباً .. وحملت لنا الآيات الكريمة العديد من أساليب الترغيب والتسرهيب .. بل وفي سنن الأنبياء عبرة وموعظة لمن أهلكهم الله بذنوبهم بعد أن أقام عليهم الدليل ودمغهم بالبرهان .. يقول الحق سبحانه : ﴿ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ﴾ (١) ويقول سبحانه مخاطباً أهل الندامة في يوم القيامة ، والملائكة يسألونهم : ﴿ وللذين شهيةاً وهي تفور \* تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير \* قالوا بلي قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير ﴾ (٢).

وهل هناك أعظم من الكفر ذنبا ؟!

إن الذين باعوا دينهم بدنياهم خسروا اللهينا والآخرة .. ضحك

<sup>(</sup>١) الإسراء: ١٥

<sup>(</sup>٢) الملك : ٦ - ٩

عليهم الشيطان وغرهم بعصيان الرحمن .. وعدهم كذباً وأنساهم وعسد الله الحق، وقد حذرهم الحق سبحانه من ذلك : ﴿ يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور \* إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ﴾ (١) .

وبعض الناس – وهم من أهل الندامة – لا يرون في الحياة الدنيا إلا أنفسهم ويسخرون من غيرهم . ويفخرون على الفقراء برزقهم يشكرون الله على نعمائه ولا يركعون لعظمته سبحانه .. يبظنون أنهم مخلدون وأنهم الناصحون وغيرهم خاسرون قلوبهم تحجرت فلا رحمة فيها ،وعيونهم تجمدت فما عادت تدمع خشية ولا رحمة .. ومع كل ذلك يعتقدون أنهم أفضل الناس خلقاً وأميزهم عملاً وأرقاهم فكراً .. وقد ذكرهم الله – عز وجل إنهم بذلك جهلاء وفي تقديراتهم أغبياء .. وقد ذكرهم الله – عز وجل أنهم بذلك جهلاء وفي تقديراتهم أغبياء .. وقد ذكرهم الله – عز وجل فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والأخرة وأولئك هم الخاسرون ﴾ (٢) .

كل هؤلاء لا يحسبون الدنيا حسب هواهم .. ويتمنون الآخرة وفقاً لأمزجتهم .. يريدون تشريعاً يشبع رغباتهم الضالة .. ويبارك فسادهم في

<sup>(</sup>١) فاطــر: ٥ – ٣

<sup>(</sup>٢) التوبـة: ٦٩

الأرض ؛ لأن الشيطان زين لهم سوء أعمالهم فكفروا بربهم واغتروا بجاههم وأسقطوا القيامة من حسابهم فحبطت أعمالهم بقول الله – عز وجل – فيهم : ﴿ قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالاً \*\* الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنعاً \*\* أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً \*\* ذلك جزاؤهم جهنم بما كفرو واتخذوا آياتي ورسلي هزواً ﴾ (١).

إن الله عز وجل ما أرسل الرسل إلا لحكمة بالغة . فأوضحوا للناس طريق الحق وأبانوا لهم سبل الشيطان ، وخاطبوهم بالحكمة والموعظة الحسنة وأقاموا لهم الدليل والبرهان .. وأيدهم الله بمعجزات باهرات فليس للإنسان يوم القيامة غذراً . بعد أن جاءه النذير البشير . والناس فريقان : فريق في الجنة، وفريق في السعير .

# التائبــون قبــل القيــــامة

من رحمة الله عز وجل أنه لم يغلق باب التوبة في وجه الإنسان الكافر أو العاصى قبل حضور الموت ؛ لأن من مات فقد قامت قيامته .. يقول الحق سبحانه : ﴿ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>۱) الكهـف: ۱۰۳ - ۱۰۳

<sup>(</sup>٢) النسساء : ١٨

والعاقل من اغتنم الفرصة في صحته قبل سقمه وفي غناه قبل فقره وفي حياته قبل موته ، يقول الرسول الكريم على : «إن الله عز وجل يقبل توبة العبد مالم يغرغر » (رواه الترمذي : حديث حسن) ، إن لكل أمر وقت وأوان وكل شيء في الحياة بحسبان .

﴿ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون \* لعلى أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ﴾ (١).

فالذين يتوبون قبل القيامة ويعملون صالحاً يتوب الله عليهم . أما إذا ضيعوا الفرصة فهم في الآخرة من أهل الندامة .

#### التوبسة :

التوبة رحمة من الله للعباد وباب يُنقذ به العصاة من الهلاك، وكم من مذنبين تابوا توبة نصوحاً فأصلح الله أحوالهم واستقرت أحوالهم وبدل اله سيئاتهم حسنات: ﴿ إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ﴾ (٢)

والتوبة معناها: الندم على ما مضى . والعزم على عدم العودة والإقلاع من الذنوب .. وقال عبد الله بن المبارك: «التوبة الندم على ما مضى من الذنوب . والعزم على ألا يعود ، وأن يؤدى التائب كل فرض ضيعه . ويؤدى إلى كل ذى حق حقه من المظالم . ويذيب البدن الذى

<sup>(</sup>١) المؤمنون : ٩٩ – ١٠٠

<sup>(</sup>٢) الفرقان : ٧٠

زينه بالسحت والحرام بالهموم والأحزان ، حتى يلصق الجلد بالعظم ، ثم ينشأ بينهما لحم طيب، ويذيق البدن ألم الطاعة كما أذاقه لذة المعصية» (١)

شروطها: إن كانت بين العبد وربه ثلاثة: ١) أن يُقلع عن المعصية ٢) أن يندم على فعلها. ٣) أن يعزم أن لا يعود إليها أبداً، فإن فقد أحد الشلاثة فلا تصبح توبته .. فإن تعلقت النوبة بآدمى فيزداد شرط رباع وهسو: أن يبرأ من حق صاحبها .. وقد كان رسول الله على يحرص على التوبة ويحث عليها بقول على : «يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإننى أتوب في اليوم مائة مرة» (١).

إن بعض الناس – وهم فريق اليأس – يقنطون الناس من رحمة الله حتى ييأسوا ولا يطمعوا في غفرانه سبحانه قائلين لهم : إن ذنوبكم كثيرة وكبيرة فماذا سيغفر الله لكم ؟ وبذلك يعظمون لديهم الذنوب ويقللون رحمة الله . وقد رد الحق سبحانه وتعالى عليهم بقوله :

﴿ قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تنقطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ﴾ (٣).

إن فئة من الناس يستخفون بآيات الله ويغلقون أبواب الرحمة في وجوه العباد، وما يملكون ذلك ولا يقدرون عليه .. يقول الإمام على بن أبى طالب - كرم الله وجهه - : لا تنظر إلى صغر الخطيئة ، بل انظر إلى

<sup>(</sup>١) التوبية: للحارث المحاسبي ٢٤٣ هـ

<sup>(</sup>٢) روه مسلم : عن الأغر بن يسار المخزني (٣) الزمـــر : ٣٥

من عصيت ، وقال ! إذا استعظمت الذنب فقد عظمت حق الله ، وإذا استصغرته إلا عظم عند الله ، وما من ذنب استغظمته إلا صغر عندالله . الإسراع في التوبة :

نعم .. إن هناك بعض الناس يؤجلون التوبة إلى حين ، وذلك جهل كبير ؛ لأن المرء لا يعلم متى أجله ؟ فكيف يؤجل إتابته لربه ؟! .. إن المواجب الإسراع فى التوبة والمسارعة فى فعل الخيرات . وذلك لأن الأجل لا يعلمه إلا الله . فكيف تحكم على مالا تعلم ؟! .

يقول الحق سبحانه: ﴿إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما ﴾ (١) ... وهناك نوع يقع فى الذنب بجهالة منه . فما إن يعرف الحق يُسرع أيضاً فى التوبة .. لأنه قبلها كان معذوراً بذنبه .. يقول الله عز وجل : ﴿ وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يُذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ﴾ (٢) .. ويقول سبحانه وتعالى : ﴿ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم ﴾ (٣)

إن الإنسان لضعيف، ولكن الرب سبحانه لطيف يرحم ضعف الإنسان، وأكبر رحمة أنه سبحانه يتوب على من تاب. ويغفر للمستغفرين. ويجيب دعاء المضطرين. ويكشف الضرعن البائسين.. ويحفظهم من همزات الشياطين ﴿ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ﴾ (٤)

<sup>(</sup>١) النساء: ١٧ (٢) هود: ١١٤ (٣) الأنعام: ٥٤ (٤) الأعراف: ٢٠١

ما أجمل اللجوء إلى الله فهو الغفور الرحيم وما أعظم الاعتراف بالذنب فذلك عمل جليل وما أحسن المسارعة في الخيرات فذلك فعل المحسنين . وسلوك المتقين .

## المضيعون للصلاة نادمــــون

أهم فروض الإسلام الصلاة .. هى عماد الدين وأساسه المتين .. بها يُفرق بين الإيمان والكفر .. ولا يقبل عمل بدونها لأن كل عبادة مبنية عليها .. وقد وعد الله عز وجل المحافظين عليها أجراً عظيما : ﴿ والذين هم على صلواتهم يُحافظون \* أولئك هم الوارثون \* الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون (۱) .. وإذا كان لكل عبادة روح فروح الصلاة الخشوع، إن في الصلاة الأمن والاستقرار ، إنها الاتصال بالخالق القادر، وبها تُضاء القلوب وتُعمر المساجد . يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَمَا يُعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتي الزكاة ولم يخش إلا الله ﴾ (٢)

فمن ذا من المسلمين الذي يقبل أن يكون قلبه خرباً وبيته خرباً وحياته عصوقة البركة – الذي يضيع الصلاة – ألا يكفى أن الصلاة قرينة الطهر والذكر والإخلاص ؟!

#### الخسران المبين:

إنها أكبر ندامة أن يُضيع المسلم صلاته ، فيهدم بذلك عماد دينه وأصل بنائه فيكون في الدنيا خاسراً وفي الأخرة نادماً ، يقول الحق

 <sup>(</sup>١) المؤمنون: ٩ - ١١ (٢) التوبة: ١٨

سبحانه: ﴿ ما سلككم في سقر ؟ قالوا لم نك من المصلين . ولم نك نعطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين \* فما تنفعهم شفاعة الشافعين ﴾ (١) . . وإذا كانت الصلاة فيها فلاح الدنيا وفوز الأخرة فليحذر المؤمن أن يهليه أي شيء عنها مهما كانت قيمته، ولا بارك الله في أمر يُلهي عن الصلاة .. سواء بالتأخير في قوتها أو نسيانها بقول الله عز وجل : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ، ومن يفعل ذلك ، فأولئك هم الخاسرون ﴾ (١) ..

اعلم أخى المسلم إنك ستلقى الله - سبحانه وتعالى - لا محالة وأنه سوف يحاسبك على أعمالك وأولها وأهمها الصلاة وكل ما بعدها يترتب عليها ولذا يقول الرسول الكريم على : «أول ما يُحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة . فإن صلحت صلح سائر عمله . وإن فسدت فسد سائر عمله » (٣) . . بل أن الأمر الخطير الذي يُعرض المسلم للهلاك الصريح هو تركه الصلاة عامداً متعمداً . . واسمع إلى قول النبي على : «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة » (٤) . . وهذا حديث آخر يؤكد ما جاء في الحديث السابق من خطورة ترك الصلاة ؛ لأنها فساد للحياة وندامة في الآخرة . . عن معاذ - رضى الله عنه - أن رسول الله على قال: « لا تترك الصلاة متعمداً ، فإن من ترك الصلاة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله» (٥)

 <sup>(</sup>۱) المدثر : ٤٦ – ٤٨ (٢) المنافقون : ٩ (٣) رواه الطبراني ولابأس بإسناده ١٤٣/١

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد ومسلم وابن ماجة وهذا لفظه ١٩٤/.

<sup>(</sup>٥) معجم الطبراني الأوسط ولا بأس بإسناده ١٩٦/١.

إن الصلاة للعبد نورة تضى فى وجهه يوم القيامة وسراج يُضى ظلمة قبره، وهداية له فى الدنيا وفلاحاً فى الآخرة. فمن حافظ عليها نجا ومن ضيعها ضيعه الله فى الدارين وهو نادم فى الحالتين، حيث أوقع نفسه فى الحسران المبين فأصبح بتركه الصلاة من الهالكين، يقول رسولنا الكريم على: «من حافظ عليها كانت لـه نوراً وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان، ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبى بن خلف » (١).

#### عبرة للمفرطين :

أخى المسلم .. لماذا تفرط فى دينك وتسرف فى شهواتك وتبذر أموالك وتضيع أوقاتك ؟ إنك بذلك من المسرفين الذين يبغضهم الله والمضيعين للفرائض المعطلين لحواسهم من سمع وبصر . فلا يسمعون إلا ما يمتعهم ولا يبصرون إلا ما يخصهم النادمون يوم القيامة .

يقول الحق سبحانه وتعالى فيهم : ﴿ ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هـــم الغافلون ﴾ (٢).

وفى التاريخ شبيه للنادمين اليوم والخاسرين غداً .. فمن شغله ماله عن عبادة الله وأداء فرائضه فلينظر إلى قارون وماذا صنع الله به ؟!

ومن شغله ملكه وجاهه وسلطانه - فكفر بنعم الله وضيع فرائضه - فلينظر إلى فرعون وهامان وماذا فعل الله بهما ؟!

<sup>(</sup>١) رواه أحمد بإسناد جيد (٢) الأعراف: ١٧٩

ومن شغلته تجارته ولهثه وراء المربح فأصبح عن ذكر الله لا هياً ولنعمه كافراً ولفرائضه مضيعاً ، فإنه يُحشر مع أبى خلف - لعنه الله - تاجر من كفار مكة .

ومما جاء فى عظات بنى إسرائيل ك أن امرأة من بنى إسرائيل جاءت موسى - عليه السلام - فقالت : يا رسول الله إنى أذنبت ذنباً عظيماً . وقد تبت منه إلى الله تعالى، فادع الله أن يغفر لىى ذنبى ويتوب على .. فقال لها موسى - عليه السلام - : وما ذنبك ؟

قالت : يا نبى الله إنى زنيت وولدت ولداً فقتلته

فقال موسى عليه – عليه السلام – : أخرجى يا فاجرة لا تنزل نار من السماء فتحرقنا بشئومك، فخرجت من عنده منكسرة القلب فنزل جبريل – عليه السلام – وقال : يا موسى الرب تعالى يقول : لم رددت التائبة ؟ يا موسى أما وجدت شراً منها .. قال موسى : يا جبريل ومن هو شر منها ؟ قال : تارك الصلاة عامداً متعمداً .

إن العقاب لأليم وإن العذاب لشديد . ومع ذلك فباب التوبة مفتوح والله يتوب على من تاب . وأيام الدنيا سوق نُصب ثم انفض ربح فيه منْ ربح وخسر فيه منْ خسر .. وأكبر الربح طاعة الله ورسوله وأفدح الحسران ضياع الصلاة .. يقول الحق سبحانه :

﴿ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) مریسم: ۵۹

قال ابن عباس – رضى الله عنهما –: «ليس معنى أضاعوها ، تركوها بالكلية ، ولكن أخروها عن أوقاتها .. وفي هذا المعنى وما يترتب على هذا الموقف من وعيد ، أقوال كثيرة للسلف منها :

قول سعيد بن المسيب إمام التابعين - رحمة الله عليه - :

« هو أن لا يصلى الظهر حتى يأتى العصر ، ولا يصلى العصر إلى المغرب ، ولا يصلى المغرب إلى العشاء ، ولا يصلى العشاء إلى الفجر ولا يصلى الفسجر حتى تطلع الشمس . فمن مات وهو مصر على هذه الحالة ، ولم يتب، وعده الله بغى وهو واد فى جهنم بعيد قعره ، خبيث طعمه . . ويقول الحق سبحانه :

﴿ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ﴾ (١)

احذر – أخا الاسلام – أن تتهاون في صلاتك أو تضيعها . فاليوم أنت في وقت وعافية وغدا في حساب وجزاء ﴿ يوم يكشف عن ساق خاص في وقت وعافية وغدا في حساب وجزاء ﴿ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ، خيما أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ﴾ (٢) . فاللهم اجعلنا من الذاكرين ولا تجعلنا من الغافلين واجعلنا من الساجدين ولا تجعلنا من اللهين واجعلنا من الأبرار ولا تجعلنا من الأشرار . واجعلنا من المتقين ولا تجعلنا من النادمين .

<sup>(</sup>١) الماعون : ٤ - ٥ (٢) القلم : ٤٢ - ٤٣

## الغادرون بالوعود الناقضون للعمود

الوفاء من شيم الإنسانية . ولو ضاع الوفاء من الإنسان لما استحق التكريم الإلهى الذى مُنح له .. وبقدر ما يكون المرء وفياً بقدر ما ينعكس ذلك في خلقه النبيل وسلوكه الحميد.. بل ينال بذلك تقدير الآخرين له.

إن الوفاء بالعهود سجية المخلصين لربهم ، المحسنين في اتبقان أعمالهم، إنهم بذلك لا يغدرون بالعهد، .. هم أهل الصدق . الذين قال الله فيهم : ﴿ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ﴾ (١) وقد امتدحهم الله أيضا في محكم التنزيل بقوله تعالى : ﴿ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ﴾ (٢) .. وقد حمل الله الإنسان الوفاء بالعهد والصدق في الوعد ووعد أهل الوفاء خيراً .. بقوله سبحانه :

﴿ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مستولاً ﴾ (٣) ، ويقول أيضاً :

 $ext{$lacktright}$  وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم وإياى فارهبون  $ext{$lacktright}$  .

احترام العقود واجب، وكذلك الوفاء بالعهود وتحقيق الوعود . تلك قيم دينية تحتاج الإحياء والمحافظة عليها يقول ابن عباس - رضى الله عنهما - :

العقسود: يعنى ما أحل وحرم ، وما فرض، وما حد في القرآن . وقال الضحاك: بالعهود التي أخذ الله على هذه الأمة أن يوفوا بها

<sup>(</sup>١) البقـرة: ۱۷۷ (٢) المؤمنون: ٨

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٣٤ (٤) البقرة: ٤٠

مما أحل وحرم ، وما فرض من الصلاة وسائر الفرائض والعهود ، وكذا العقود جسميع عقد . والعقد بمعنى العقود ، وهو الذي أحكم مما فرض الله علينا ، فقد أحكم ذلك ، ولا سبيل إلى نقده بحال .

وقال مقاتل بن حيان: أوفوا بالعقود التي عهد الله إليكم في القرآن مما أمركم به من طاعته أن تعملوا بها ، ونهيه الذي نهاكم عنه ، وبالعهود التي بينكم وبين المشركين ، وفيما يكون من العهد بين الناس والله أعلم.

فى الطرف الآخر النقيض ، إنهم هؤلاء الذين أضاعوا الوعود ونقضوا العهود . فلا أمان لم ولا ذمة ، بدلوا الصدق بالكذب، أساءوا التعامل . فكان لذلك آثره السيء فى المجتمع وينتظرهم من الله العذاب الأليم فى الأخر . . وقد وصف الله صنفاً من هؤلاء بالكفر والخروج عن الدين . يقول الحق سبحانه :

﴿ وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أثمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون ﴾ (١) .. ألا ترى أخى المسلم أنه إذا انتشر الكذب وأخلف الوعد ونقض العهد فلا أمان ولا استقرار ويتسبب ذلك في ضياع الحقوق ووقوع الظلم ومحاربة الفضائل وانتشار الرذائل يقول رسول الإنسانية ﷺ:

« أربع من كُن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من كانت فيه خصلة من المنفاق حتى يدعها . إذا ائتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر » (٢) .

<sup>(</sup>١) التوبة: ١٢ (٢) أخرجه البخارى ومسلم في الصحيحن.

ويقول النبى الكريم ﷺ: « لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به ، يقال : هذه غدرة فلان » (١) .

ما بال أقوام بالقيم لا يهتمون ولمبادئ دينهم يضيعون . يخسرون الدنيا ، والله خصيمهم يوم الدين .. ولذا يقول الرسول على :

«قال تعالى وثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة: رجل أعطى بى ثم غدر ، ورجل باع حراً ثم أكل ثمنه ، ورجل استجار أجيراً فاستوفى منه العمل ولم يوفه أجره (Y).

واعلم أخى القارئ . أن من غدر عهدا أو خان أمانة فقد انتفى عنه المعنى الحقيقى للإيمان - بمعنى نقصان إيمانه - أرأيت مصير من يُضيع دينه ويبقى دنياه على آخرته ويخرج من لسانه ما ليس فى قلبه ،

يعطيك من طرف الملسان حلاوة .. ويروغ منك كما يروغ الثعلب وفي هؤلاء وأمثالهم يقول النبي على الله عليها :

« لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له » (٣) .

يا أصحاب المتاجر، ويا أرباب المحاجر، ويا أصحاب المهن بمختلف أنواعها هذه القيم الإسلامية والمبادئ الأخلاقية ، إياكم أن تضيعوها فتأتو إيوم القيامة وقد علت وجهوكم الندامة . فلا أنتم في الدنيا حمدتم، ولا أنت في الآخرة فزتم .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲) أخرجه البخارى

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في مسنده وابن حيان وصححه السيوطي في الجامع الصغير .

### نائحات جاهلات نادمات

إنهم قـوم على المصائب لا يـصبرون . وعلى أوامـر الله يتبـرمون . ومن قضائه يجزعون ، وإليه- سبحانه - أمورهم لا يفوضون .

إن الله خلق الإنسان وأرسل إليه الأنبياء مبشرين ومنذرين ، وإلى الطريق المستقيم هادين ، وأعلمنا الله - سبحانه - أنه سيبتلى عباده ويختبرهم ليمحص إيمانهم - ليعلم الصابرين ويعلم الجازعين .

يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ﴾ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ﴾ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ﴾ (١) . هذا هو جزاء الصابرين ومكان المحتسبين . ينزل الله عليهم السكينة وبالرحمة يتغمدهم وفي جنته يُسكنهم ، إن المؤمن الحقيقي هو الذي يرضى بقضاء الله ، فإن أصابه خير شكر، وإن أصابه شر صبر فهو في كلا الحالتين مأجور .

#### ويل لهؤلاء :

المؤمن واجب عليه – من لوازم إسلامه – الرضا بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره ، ولكن – ونما يـؤسف له – أن نجد أقواماً يعلنون إسلامهم ويعترضون على قضاء الله بأساليب الجهالة والغرور وأحياناً بالكفر – والعياذ بالله –

<sup>(</sup>١) القرة: ١٥٥ - ١٥٧ .

وهذا صحابى جليل يمر بتجربة ننقلها لك - أخى المسلم - عبرة وموعظة - عن أبى بردة قال: « وجَع أبو موسى الأشعرى - رضى الله عنه - فغشى عليه ورأسه فى حجر امرأة من أهله، فأقبلت تصيح برنة، فم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال: « أنا برئ فمن برئ منه رسول الله على إن رسول الله على برئ من الصالقة والحالقة والشاقة » (١)

وما مصير قوم - أو نسوة - يتبرأ منهن رسول الله على وينهى عن فعلهن فيقول: « وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة: لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة: خمش وجوه وشق جيوب ورنة» (٢).

إن ما نراه من نياحة وبكاء ودعاوى جاهلة لهى وباء على الميت وعلى أهله، والذين يرضون بهذا إنما هم مشاركون، والساكت عن الحق شيطان أخرس، فقد آن لنا أن نحترم موتانا ونُعرّف هو لاء النسوة مصيرهن في الأخرة وأنهن من أهل الندامة يوم القيامة ..

وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يسمع صوت بكاء فدخل ومعه غيره ، فمال عليهن ضربا حتى بلغ النائحة ، فضربها حتى سقط خمارها وقال : اضرب فإنها نائمة ولا حرمة لها ، إنها لا تبكى بشجوكم، إنها تهريق دموعها لأخذ دراهمكم . إنها تؤذى موتاكم فى قبورهم وأحياءكم فى دورهم . لأنها تنهى عن الصبر . وقد أمر الله به . وتأمر بالجزع وقد نهى الله عنه (٣) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى ومسلم في صحيحيهما : ( والصالقة : التي ترفع سوتها بالنياحة . والحالقة : التي تملق شعرها . والشاقة : التي تشق ثيابتها عند المصيبة .

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ، وقال حديث حسن (۳/ ۳۱۹)

<sup>(</sup>٣) ذكر ذلك الأوزاعي أنظر كتاب الكبائر للإمام الذهبي .

ويقول رسول الله ﷺ: « ليس منا من ضرب الخدود ، وشق الجيوب ، وُدّعا بدعوى الجاهلية»(١).

واعلمى أختى المسلمة أن الفارق كبير بين دموع عين مشققة خاشعة من خشية الله وبين أصوات النائحات ودموع الكذب والتماسيح لإعلان الغضبة على قضاء الله ، والاعتراض على قدره سبحانه إنه سبحانه فعال لما يريد.

#### رحمة القلب:

ما أجمل العزاء لأهل الميت حتى يكون سعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً ، فعن عمرو بن حزم عن النبي على أنه قال :

«ما من مؤمن يُعزى أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة» (٢).

ومن أقواله ﷺ: « إن الله لا يعذب بدمع العين ، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم ، وأشار إلى لسانه ﷺ  $(^{(7)}$ .

والرسول - ولنا فيه قدوة حسنة - دخل على ابنه إبراهيم وهو يجود - بنفسه - فجعلت عينا رسول الله ﷺ تزرفان.

فقال له عبد الرحمن بن عوف ، وأنت يا رسول الله ؟ . فقال : «يا ابن عوف إنها رحمة .. ثم أتبعها بأخرى فقال : «إن العين تدمع والقلب يحزن ، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا . وإنا لفراقك يا إبراهيم محزنون (٤)

<sup>(</sup>١) صمحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجة . وحسن النووى إسناده في الأذكار .

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث رواه البخاري ومسلم

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه .

### المرتشون نادمون

خاب أمل فريق قادهم الشيطان فأغواهم وبالدنيا أغراهم . فباعوا المعروف بأزهد الأثمان ، وأخذوا أجر الدنيا على فعل الخيرات ، وهم بذلك في الدنيا خاسرون وفي الآخرة نادمون .

الرشوة : وباء عم الكثير من المصالح والهيئات والمؤسسات على مدى التاريخ الطويل .. وإن كان للرشوة من دلالة فإنها تؤدى إلى الظلم والجور وأخذ حقوق الغير . وتورث القلوب العداوة والبغضاء.

ولقد نهانا الله – عز وجل – أن نتناول الأموال بيننا بالباطل وندفع بها إلى طرائق فيها هلاكنا وضياع حقوق غيرنا ، لأن ذلك يورثنا الإثم والعدوات ، بقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنت تعلمون ﴾ (١) .. إنه تحذير بالغ في عدم مصانعة الحكام بالأموال ومداهنتهم بالأقوال . وإعلان النفاق لهم فتلك مصيبة كبرى ، والأفضل إرشادهم - أى الحكام وتقديم النصح لهم ومعاونتهم في الخير ومساندتهم في أعمال البر .. لإظهار الحق وإقامة العدل .

من ذا الذى يرغب أن يكون ملعوناً ؟! محوق البركة فى دنياه وخاسر لعلمه فى أخراه . إنه الراشى والمرتشى ، لأنهم بصنيعهم هذا يزرعون الفاسد فى المجتمعات ويحطمون أنفس الضعفاء ويجعلون

<sup>(</sup>١) البقسرة: ١٨٨

لأنفسهم اللعنة .. بقول رسول الله ﷺ : «لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم » (١)

#### تفضيل للعلماء: (٢)

الراشى: هو الذى يعطى الرشوة ، والمرتشى: هو الذى يأخذ الرشوة ، وإنما تلحق اللعنة الراشى: إذا قصد بها أذية المسلم. أو ينال بها مالا يستحق ،أما إذا أعطى ليتوصل إلى حق له ويدفع عنه نفسه ظلما فإنه غير داخل فى اللعنة ، وأما الحاكم: فالرشوة عليه حرام ، أبطل حقا أو دفع ظلماً .. وأما الرائش: وهو الساعى بينهما ، فهو تابع للراشى فى قصده ، فإن قصد خيراً لم تلحقه اللعنة ، وإلا لحقته .

وقال ابن مسعود - رضى الله عنه - «الرشوة في الحكم كفر ، وهي بين الناس سحت » (٣) .

#### خداع النفس:

وبعض الناس يزين لهم الشيطان فعل المنكرات وتستهويهم الخدع فيتحايلون على الرشوة – ويسمونها بأسماء غير اسمها .. فهذا يطلق عليها «أجر السعى» .. وآخر يسميها «هدية الأحباب» .. وآخر يبررها لنفسه بقوله : كان الله في العون إني صاحب عيال .. وجميع تلك الحالات سحت ومظلمة للغير، ونذكر في هذه المواقف بمن يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها .

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني بإسناد جيد (عن أم سلمة - رضي الله عنها) (٣/ ١٤٣)

<sup>(</sup>٢) الكبائر لإمام الذهبي

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني موقوقاً بإسناد صحيح .

نعن أبى أمامة الباهلى – رضى الله عنه – قال: قال رسول الله ﷺ: «من شفع لأخيه بشفاعة، فأهدى له هدية عليها فقبلها، فقد أتى باباً عظيماً من أبوب الربا »(١)

وللصحابى الجليل شيخ القراء ابن مسعود - رضى الله عنه - الكثير من الأقوال فى الرشوة منها بقوله: «من رد عن مسلم مظلمة ، فأعطاه على ذلك قليلاً أو كثيراً فهو سحت . هذا ما أردنا أن نقدمه لك أخى المسلم لتكن على حذر والدين النصيحة، وليكن الحذر الشديد من رفاق السوء الذين يجهدون أنفسهم، فما تبرير الحرام ليضفوا عليه صفة الحلال ويتفلسفون بأقوال يقصدون بها التواء الأدلة النقلية ليأخذوا منها ما يشجع أهواءهم ويشبع رغباتهم الجامحة .. فالحذر كل الحذر من إخوان الشياطين .

## التولى في الزحف

الشجاعة من سمات المؤمنين رجالاً ونساءً ، الشجاعة في القول، الشجاعة في الفعل، الصراحة في التعامل .. أي أن المؤمن لا يخشى إلا الله .. يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله ﴾ (٢).

وإذا كان المؤمن مطالب بأن يكون شجاعاً قوياً في جميع مواقف

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۳/ ۲۹۲) من طريق القاسم بن عبد الرحمن

<sup>(</sup>٢) التوبــة : ١٨

حياته .. فـما بالك بمن يقف جنديا فى ميدان القتال ، مجاهدا فى سبيل الله ؟ وقد وعده الله إحدى الحسنين ، النصر أو الشهادة .. إن الجنود هم حماة الأمم وحراس الأوطان .. وبقدر ما تكون الدولة قوية فى جيشها ، المتسلح بالإيمان أولا كانت لمها المهابة بين الأمم والمكانة القديرة بين الشعوب .

من هذا المنطق تكوين قيمة الثبات في الميدان – الجهاد – ومن خلال ذلك أيضاً نعرف المعكس وهو الفرار من ميدان الجهاد – التولى في الزحف – إنها الخيانة الكبرى والجبن الضار بالأمم، وقد حذر الله منه ووعد أهله سوء المصير؛ لما يترتب على موقعهم هذا من هزيمة نكراء وخزى وعار يلحق بالمسلمين ، يقول الحق سبحانه:

﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار ومن يوله يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ﴾ (١)

إذن ليس كل متحرك في صفوف القتال مذموم ، لأن ميدان الجهاد قد يتطلب بعض التحركات التي هي لصالح المسلمين ، من هنا جاء النص القرآني الكريم مستثنياً فئتين في تحركها ، أولهما : المتحرف لقتال، ويسمى ذلك فن القتال بأن يصول ويجول من أجل تطويق العدد أو حماية مكان معين .

وثانيهما: التحيز إلى فئة ، وتلك حركة سريعة تحتاج من المقاتل الشجاعة واليقظة ، وذلك بأن يجد المكان الله هو فيه أصبح آمنا في

<sup>(</sup>١) الأنفال: ١٥

حين أن فئج أخرى من إخوانه في القتال يحتاجون لشدة أذرهم، ومما لا شك فيه أن كل هذه الأمور تتم وفق خطط عسكرية محكمة .

وهذا رسول الله ﷺ يحذر من الفرار يوم الزخف ، فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا يا رسول : الله وما هن ؟

قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» (١).

إن أهل الموبقات المهلكات لهم أهل الندامة يوم القيامة حيث توعدهم الله بئيس المصير والخسران المبين ، لأنهم عصوا الله ورسوله وخانوا العهد وليس من شيمهم الوفاء والشجاعة .. فأصبحوا بسماتهم هذه وبالأعلى المجتمعات، فهم يدفعون غيرهم من ضعاف النفوس والإيمان لتقليدهم مع عملهم بأنهم أصحاب الحسران في الدنيا والأخرة، إنهم الذين خسروا أعمالهم وباءوا بغضب ربهم .

## المفسدون في الأرض نسادمسون

#### عمار الارض:

إذا كنا سنتحدث عن المفسدين في الأرض. فبإن الأمر يستدعى الحديث أولاً عن عمار الأرض، لأن الله استخلف الإنسان في الأرض (١) رواه البخارى ومسلم

لعمارتها وإصلاحها والصلاح فيها ، وذلك مصداقا لقوله تعالى : ﴿ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا السملة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ﴾ (١) .

ويكون عمار الأرض أيضاً بطاعة الله ورسوله على وإقامة العبادة وعمار بيوت الله ، بقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَمَا يُعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله ﴾ (٢).

إن حرث الأرض وزرعها وريها ، هو عمل الفلاح والمنبت لها الحالق القادر .. ليأكل الناس وترعى الأغنام .. والله يسقيه بماء السماء الذى به تحول الأرض الميتة إلى حية منبتة مثمرة، إن النباء والتشييد والعلم والتعليم هى أرقى العبادات وهى عمار لأهل الأرض اللين يسعون فيها لخير الناس فيكون جزاؤهم كبيراً عند رب الناس ﴿ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ﴾ (٣) .

ولا تنسى أن الإنسان أمر بالبحث فى الأرض والسعى للزرق والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ونشر الفضائل ومحاربة الرذائل . ولل للمفسدين :

هؤلاء قوم نسوا الله فأنساهم أنفسهم واستحوذ عليهم الشيطان وزين لهم سوء أعمالهم فأصبحوا جنوداً له، لا هم لهم إلا العبث

<sup>(</sup>١) الحسيج: ١١ (٢) التوبسة: ١٨

<sup>(</sup>٣) التوبية : ١٠٥

بمقدرات الناس، فهذا يعتدى على الحرمات وذاك يسرق أموال الناس، وغيره يبث المفتن ويحدث القلاقل بين الإخوان والأخوات وآخر يسعى في الأرض مفسداً ينشر الرذائل وادعاء الكذب، وبذلك يجمع حوله رفاق السوء الذين يسعون في الأرض فساداً. والله يطلب منهم الصلاح والتوبة يقول لهم سبحانه:

﴿ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب من المحسنين ﴾ (١) ويقول سبحانه: ﴿ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنت مؤمنين ﴿ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجاً واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ﴾ (٢) خزى الدنيا وعذاب الآخرة.

لقد حذر الله الله أهل الفساد في الأرض ، أن لا صلاح لعملهم في الدنيا، وأنهم أهل الندامة في الآخرة ﴿ إن الله لا يصلح عمل المفسدين ﴾ (٣) .. إن الإفساد في الأرض لا يلتقي والمهمة التي جعل الله الإنسان من أجلها الخليفة في الأرض، ألا وهي العبادة والعمار والإصلاح.

إن قوماً روعوا الناس وسرقوا أموالهم وهتكوا الأعراض ، وأخافوا الناس ولم يتقوا الله في خلقه ، قد توعدهم الله في الآخرة وجعل لهم في الدنيا حداً عقاباً لهم وردعاً لغيرهم، يقول آلحق سبحانه :

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٥٦ (٢) االأعراف: ٥٨ - ٨٨

<sup>(</sup>٣) يونس : ٨١

﴿ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ، ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظبم ﴿ (١) وهل هناك جرم أكبر من محاربة الله والرسول ؟ وهل هناك ذنب أعظم من السعى في الأرض فساداً ؟ وهمل هناك إضرار فوق السرقة والقتل والزنا ؟

وبل هؤلاء وأمشالهم . من الذين أنكروا نعمة الله عليهم فضيعوا حياتهم في الدنيا بالخسران وفي الآخرة لهم عذاب أليم . جزاء بما قدمت أيديهم ونكالا لأنفسهم . فهل يتعظون الآن قبل فوات الأوان ؟!

## الساحرون ملعونون نادمـــون

أكبر الناس إجراما هؤلاء الذين استهوتهم الشياطين وأغوتهم بإيذاء الغير بأبشع عمل وهو السحر .. والسحر عزائم وتماثم يقوم بعقدها الساحر مسخراً أو مستخدماً بها شياطين الجن في إيذاء الناس بما فيهم الصبيان والنساء .. وقد بلغت أنواع السحر أكثر من ثلاثين نوعاً كلها إضرار بالبشر، وهي أنواع كلها قذرة وغايتها أقسدر .. والساحر كافر لأمور عدة نذكر منها :

١ - أنه يستعين بغير الله من شياطين الإنس والجن

(١) المائدة : ٣٣

- ٢ أنه يتعاون مع كافر وهو الشيطان الله على يطلب منه أفعال كلها كُفر
   بالله حتى يطيعه الآخر وينفذ أوامره.
- ٣ أنه يبذل جهده ويسهر ليله في التفنن في إيذاء الناس وقد ورد في القرآن الكريم ما يفيد صراحة أن العمل بالسحر وتعليمه للغير كُفر، يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ﴾ (١).

وقد جماء التحديد في القرآن الكريم من تعليم السحر أو تعلمه . يقول الحق سبحانه:

﴿ وما يعلمان من أحدا حتى يقولا : إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وماهم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم . ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ﴾ (٢) .

إن الساحر ملعون في الدنيا مخلد في جهنم في الأخرة يعيش عيشة الفقراء ويموت ميتة الجهلاء. فكم تسبب في تفريق الأزواج. وربط الرجال (٣) عن النساء وتلبس الشيطان بالإنسان ، وكم تسبب في تعطيل الأحوال وخراب البيوت وما أشبه ذلك. فلعنة الله عليه.

أما حد الساحر: فهو القتل لأنه كفر بالله بعد إيانه. ويكفى أن

<sup>(</sup>١) البقرة : من الآية ١٠٢ (٢) البقرة : من الآية : ١٠٢

<sup>(</sup>٣) تعطيل الجماع بين الأزواج - ويُسمى عند الرجل ربط وعن المرأة تغوير .

الرسول الكريم ﷺ اعتبر السحر من المهلكات فكما جاء في الحديث أنه ﷺ قال: «اجتنبو السبع الموبقات» وذكر منها " السحر " (١). وعن بجالة بن عبدة قال: أتانا كتاب عمر – رضى الله عنه – قبل موته بسنة: « أن اقتلوا الساحر والساحرة»(٢).

اعلم أخى القارئ أن الاشتغال بالكهانة والسحر أمور كلها تؤدى إلى الشرك - والعياذ بالله - والجنة لا يدخلها مشرك، فعن أبى موسى - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ:

«ثلاث لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر» (٣).

إن الاعتقاد في الأشياء أنها تنفع أو تضر بذاتها شرك محض، لأن الفاعل الحقيقي هو الله وهو سبحانه النافع الضار .. وكم من جهالات في قرانا وريفنا بل في الأحياء الشعبية من المدن وخاصة على يد النساء تحدث أمور تُدخل أصحابها بئس المصير لما تحتويه من أفعال السحرة .. فه له تريد التفريق بين زوجين وأخرى تصنع تمائم للحفظ والصون وأخرى تطلب من الشياطين حفظ أموالها .. وكل هذه أفعال جاهلية، فعن ابن مسعود – رضى الله عنه – مرفوعاً قال :

« إن الرقى والتمائم والتولة شرك » (٤) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام احمد في مسنده وابن حيان في صحيحه والحاكم .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حيان في صحيحه والحاكم صححه على شرط الشيخين .

ومعنى ذلك أن التمائم وهى عقدات يصنعها الكاهن أو حبات خرز وتعلق في الصدور ويقصد منها الجلب أو النفور أو الحفظ.

وكذا التولة - بكسر التاء - وهي لفات الشعر مع العظام النخرة والحررَقُ يعقدها الساحر ، وكذا الرقي التي تكون بالطلاسم وأسما الجن كل ذلك شرك . أما إن كانت الرقية شرعية من أذكار الكتاب والسنة فلا بأس فقد فعلها النبي على ومن بعده صحابته الكرام رضوان الله عليهم ، ورد أن النبي على كان يرقى الحسن والحسين - رضى الله عنهما بقوله : «أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة» (١) . وعلى الذين تختلط عليهم الأمور أن يتوجهوا إلى العلماء ليعرفوا الحقائق ، وحتى لا يقعوا فيما يغضب الله ورسوله أو يسبب لهم أضراراً دون درايتهم أو فهمهم لما يحدث على يد الساحر.

# العاق لوالديه خاسر نادم

قضى الله سبحانه وأمر بالإحسان للوالدين فى التقول والفعل والتواضع بين أيديهما والدعاء لهما ، وربط الله فلاح العبد برضا الوالدين والذى هو من أكبر الدلالات على رضا الله ، فهذه هى الأم التى حملت فتعبت وولدت وأرضعت وسهرت من أجلك حتى تعيش وتنشأ وتتربى فى حب وسعادة .. وهذا هو الأب المكافح من أجلك والباحث لك عن مصادر السعادة والآخذ بيدك إلى طريق الخير، لذا قرن

<sup>(</sup>١) خرجه الحاكم في المستدرك . من حديث ابن عباس وصححه على شرط الشيخين

الله عبادته وتوحيده سبحانه بالإحسان للوالدين فقال سبحانه :

﴿ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً . إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما . وقل لهما قولاً كريما . واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم . إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ﴾ (١)

وجاء عن أنس – رضى الله عنه – قال: أتى رجل رسول الله على فقال: إنى أشتهى الجهاد ولا أقدر عليه، قال: هل بقى من والديك أحد؟ قال: أمى، قال: قابل الله فى برها.. فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد » (٢).

وعن معاوية بن جاهمة . أن جاهمة جاء إلى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك ؟ فقال :

هل لك من أم ؟ قال : نعم . قال : فالزمها فإن الجنة عنسد رجلها » (٣)

ماذا ينشد الإنسان في دنياه ؟ طول العمر . نعم .. سعة الرزق . نعم والطريق إلى تحقيق هذه الرغبة يدلك عليه رسول الله على فيقول :

رمن سره أن يحد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل (t).

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٢٣ - ٢٥

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يعلى والطبراني في الصغير والأوسط وإسنادهم جيد .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد . ﴿ (٤) رواه أحمد ورجاله ثقات .

إن من ا لأعمال التى يجازى الله عليها فى المدنيا والأخرة .. الإحسان للوالدين . وكذا عقوقهما .. كما تدين تُدان ولك فى الدنيا أبناء فانظر ما أنت صانع بالآباء ؟ إن خيراً فخير وإن شراً فشر .

عن بن عمر - رضى الله عنهما - قال: قال رسول ﷺ: « بروا آباء كم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم » (١) . ومل لهؤلاء:

إن فريقاً من الناس اختار الشقاء وترك طريق السعداء .. اختار العصيان على الإحسان والقطيعة على صلة الأرحام .. هؤلاء بعقولهم حائرون وبعملهم خاسرون .. ماذا يكلفك صلة الرحم ؟ إنها كلمة طيبة بها يُجبر الخاطر ويواسى المريض ويُحسن إلى البائس .. يا سبحان الله !! وهذا رسول الله ﷺ يحذر من عقوق الوالدين . فيقول : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثبلاثاً ؟ قلنا : بلى يا رسول الله ، قبال : الإشراك بالله، وعقوق الوالدين . وكان متكتاً فبحلس ، فقال : ألا وقول الزور وشهادة الزور . فمازال يكررها حتى قلنا : ليته سكت » (٢) .

وعن عبد الله بن حمرو بن العاص – رضى الله عنهما – عن النبى قال : «من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا : يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال : نعم . يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه » (٣) .

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ومسلم والترمذي

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم ( انظر الترغيب والترهيب للمنذري)

#### من مظاهر العقوق :

ومظاهر عقوق الوالدين – والعياذ بالله – كثيرة نذكر منها هنا ما كتبه الشيخ حسن أيوا:

.. إن وقف أبوه جلس هو ومد رجله . وإن خاطبه أبوه وناقشه أظهر له ضحالة تفكيره وعاب رأيه ، يناديه فلا يجيب ، وإن أعان أبويه بمال تكبر واستعلى ، وإن قضى لهما حاجة تأمر واستقوى ، يدير ظهره لأبويه وهو يكلمها ويشير إليهما زاجراً إن لم يرض كلامهما . تراه راكبا دابته أو سيارته وأبوه واقف يخاطبه . ويضع رجلا على رجل فوق المقعد وأبوه قائم أمامه أو بجانبه . يتوارى عن أبويه الفقيرين يوم يغتنى ويصبح ذا ثروة ، وإن كلمه أحد منهما أو سلم عليه أمام الناس صب عليه كل لعنة .

ويوم يصير ذا منصب في الدولة يعمل على إبعاد وأبيه وأمه أميالاً حتى لا يقول الناس: هذا المنصب من هذا الفقر.

ألم يعلم أن دمعة الأبوين بسبب ظلم الأولاد يجعلها الله عليهم ناراً، وأن أية دعوة منهما مستجابة ولو كنا كافرين، ومهما ظلم الأبناء آباءهم وأمهاتهم فإن غضب الله عليهم لا يفارقهم، وكنوز الدنيا كلها لن تنفعهم، ولابد من أن يلقى العاق لوالديه من أبنائه مثل ما فعل بأبويه والله غالب على أمره.. ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب ولو كان كافراً. فما بالك إذا كانا أما أو أبا مسلما ؟!

<sup>(</sup>١) انظر كتاب السلوك الاجتماعي في الإسلام ص ٢٤٩

وكم من حالة رأيناها من أصحاب العقوق لوالديهم أن كبر الأبناء وقاموا ضدهم بنفس الدور فشربوا من نفس الكأس الذى تجرعه الأب أو الأم .. إن عقوق الوالدين له فى الدنيا انتقام من الله .. وفى الأخرة عذاب أليم .. فارجع – أيها القارئ – لمبادئ دينك وقيم نبيك على وأحسن اليوم يُحسن لك غدا ف، إن كنت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك.

## ويل للمطففين

فئة من الناس ماتت ضمائرهم ، وضعف إيمانهم وغرتهم الدنيا وأغواهم الشيطان يعدهم بالفقر ويمنيهم الخلد .. فزاغت أعينهم وظلمت أيديهم وأصبح الغش سجيتهم والخيانة طبعهم والرذيلة محبوبتهم .. فطففوا الكيل وأخسروا الميزان ونسوا قول الله في سورة الرحمن :

﴿ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان﴾ (١).

وقد مر رسول الله على صبرة (كبومة) طعام فأدخل يده فيه فنالت أصبعه بللاً ، فقال : «ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال أصابته السماء (٢) يا رسول الله ، قال : أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا » (٣) .. وقد توعد الحق سبحانه المطففين أهل

<sup>(</sup>۱) الرحمن : ۹ (۲) أى نزل عليه المطر (۳) رواه مسلم

الغش والخداع فقال عز وجل:

﴿ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون . ليوم عظيم . يوم يقوم الناس لرب العالمين ﴾(١) .

وهذا رسول الله على ينصح النجار ويحذر الغاش منهم فيقول: «يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله على ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: « إن التجاريبعون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى وبروصدق» (٢).

ان الغش خيانة وهو يوم القيامة حسرة وندامة والخداع كذب .. وتلك صفات تُنفى عن المؤمنين ويوصف بها المنافقون .

فاحذر أخا الإسلام .. فإن الدنيا قصيرة الأجل قليلة الأمد .. وهذا رسول الله على يقول :

«أربع من كُن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها . إذا ائتمن خان ، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر» (٣)

<sup>(</sup>١) سورة المطففين : الآيات : ١ - ٦

<sup>(</sup>٢) رواه الترفذي وقال : حسن صحبح . وابن ماجة وابن حيان في صحبحهما.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي

يقولون: النجارة شطارة .. ونقول: التجارة قبل الشطارة أمانة فقد تتاح لك فرصة الاغتنام المادى على حساب ديتك ،، فكن على حذر وإياك وهوى النفس وفتنة المال وفتنة النساء خاصة فى البيع والمشراء وأعلم أخى المسلم أن الغش والخداع والكذب أمور تُشين إسلام المرء وتنتقص إيانه.

يقول ﷺ: «مامن عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة» (١)

وعن صبد الله بن مُغفل المزنى - رضى الله - عنه قال: أشهد لسمعت رسول الله على يقول: « مامن إمام وال بات ليلة سوداء غاشاً لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة » (٢)

وحتى نتيقن فى أمورنا ونعى تعاليم ديننا ونطيع أوامر ربنا يجب أن نكون أصحاب إيمان قوى وصدر نقى وفكر ذكى وسلوك سوى مخلصين لله ورسوله .. ناصحين لإخواننا عونا لضعفائنا . غير ناسين حقوق الله علينا .. منفقين متصدقين تطهيراً لأموالنا وزكاة لأنفسنا .. بهذا وغيره – من تعاليم الإسلام – الكثير نترجم إيماننا إلى سلوك حى به

<sup>(</sup>١) متفة, عليه

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني بإسناد حسن

نؤثر في المجتمع وتتأثر به .. إنه التفاعل البناء .. الذي يعنى بالدرجة الأولى الفلاح في الدنيا والفوز في الأخرة .

#### فائدة ۽

الغش أنواع ، فمنه الغش التجارى فى وزن السلعة أو فى وصفها عن غيب من المسترى الذى يدفع الثمن واثقاً فى البائع وهناك غش فى الثمن، كأن يدفع مقدم ويماطل فى الباقى . ومطل الغنى ظلم .. وهناك غش اجتماعى كذب ورياء وغش سياسى أمور يُضحك بها على الشعوب فهى للاستهلاك المحلى .. وهناك غش فى السلوك كمن يظهرون فضائل لا يتحلون بها ويمقتون رذائل هى من خلقهم ليخدعوا غيرهم .. وهناك غش المعاملات وهو ما يسمى «بالنصب والاحتيال» .. ويل ويل ويل ويل الك اهؤلاء فى يوم تشخص فيه الأبصار.

# اللاعنون الشاهون نادمــون

هناك قول حسن وهناك قول سوء .. إن أرباب القول الحسن هم أصحاب القلوب الطاهرة والألسنة العفيفة هؤلاء الذين يقولون للناس حُسنا . ويُعرِضُون عن أقوال الجاهلين مسالمين لا مستسلمين عافين في تصرفهم كاظمين لغيظهم يحسنون لغيرهم – أو لمن أساء إليهم – وقد جاء وصف هؤلاء في قوله تعالى :

﴿ ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إننى من المسلمين . ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بين وبينه عداوة كأنه ولى حميم ﴾ (١) ... وجاء وصف أهل عفة اللسان في صفات المؤمنين في قول العزيز الحكيم : يقول تعالى :

﴿ والذين هم عن اللغو معرضون ﴾ (٢) أولئك الذين لا يغتابون الناس . ولا يخوضون في أعراضهم ولا يتتبعون عوراتهم الذين قال الله فيهم :

﴿ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ﴾ (٣) . وإذ كان هذا في عام التأدب في التعامل مع

<sup>(</sup>۱)سورة فصلت : ۳۳

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون : ٣

<sup>(</sup>٣)سورة الفرقان : ١٣

الناس فما بالك بالتعامل أو معاملة الوالدين ؟ فقد حننا القرآن الكريم على الإحسان لهما بالقول الكريم والتواضع في حضرتهما .. والدعاء لهما في حياتهما وبعد عاتهما ..

يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا . إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ﴾ (١) .

وهذا رسول الله ﷺ يحثنا على حفظ اللسان ويحذرنا من ذلاته .. فعن ثوبان - رضى الله عنه ـ قال . قال رسول الله ﷺ :

«طوبي لمن ملك لسانه ، وسعه بيته ، وبكي على خطيئته » (۲)

وعن سهل بن سعد – رضى الله عنه – قال: قال رسول الله ﷺ: من يضمن لي ما بين لحييه (٣) وما بين رجليه (٤) أضمن له الجنة»(٥).

هؤ لاء أهل القول الحسن والخلق الكريم. أما النقيض لهؤ لاء فنقول:

. فُحش القول وسوء الخلق :

وهذه فئة - مذمومة السلوك - فحش قولهم وساء خُلقهم فكثرت

<sup>(</sup>١) الاسراء: ٢٣

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الأوسط

<sup>(</sup>٣) المراد اللسان بين الفكين.

<sup>(</sup>٤) يقصد الفرج .

<sup>(</sup>۵) رواه ا لبخاری والترمذی .

بذلك ذنوبهم . فهم في الدنيا خاسرون وفي الأخرة نادمون .

إلا أن هناك قوما ظلموا وهؤلاء إستثناهم الحق سبحانه من الجهر بالسوء لإعلان وتحرك قضيتهم .. بقوله سبحانه وتعالى :

﴿ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم . وكان الله سميعاً عليما ﴾ (١) . وقد جاء التحذير في القرآن الكريم واضحاً من قول الزور . وشهادة الزور .ليعرف المسلم مسئولية الكلمة ويتقى الله فيما يتكلم – يقول الله سبحانه :

﴿ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ﴾ (٢) .. وحتى لا تأخذنا الغفلة ويضلنا النسيان فنصيب غيرنا بإيداء فُحش القول وسوء الخلق . فهذا رسول الله على يذكرنا فيقول :

(إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب (7).

وسنُل النبى ﷺ عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: «تقوى الله وحُسن الخلق»، وسنُل عن أكبر ما يُدخل الناس النار فقال:

«الأجوفان الفم والفرج» (٤).

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج : ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم والنسائي .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي وصححه .

وجاء عن وديعة الأنصارى قال: قال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - لرجل وهو يعظه: « لا تكلمن فيما لا يعنيك ، واعتزل عدوك ، واحذر صديقك إلا الأمين ، والأمين من يخاف الله عز وجل » (١)

وجاء عن النبي ﷺ قوله :

« إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه » (٢) .. وعن أنس – رضى الله عنه – قال : قال رسول الله على :

«لما عرج بى مررت بقوم لهم أظفار من نُحاس يخمشون وجوههم وصدورهم نقلت: من هولاء يا جبريل ؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون فى أعراضهم » (٣)

أسوأ الناس خلقاً أهل الكذب المشاؤن بالنميمة المغتابون لإخوانهم المفسدون الروجات على أزواجهم، الباعثون للحقد ببن الأحباب يحركون في قلوبهم شهوة العداء .. فليتذكر هؤلاء أن الله مطلع على سرائرهم ويعلم ما في صدرهم وسوف يحاسبهم على ما ينطقون فليتقوا

<sup>(</sup>١) التقريب: (١/ ٤٨٧)

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري عن عائشة ومسلم واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود مسئداً ومرسلا والمسئد أصح.

<sup>(</sup>٤) ق : ١٦

الله ويحفظوا ألسنتهم ، يقول الحق سبحانه :

﴿ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد . إذ يلتقى الملتقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عنديد ﴾ (١) .

ما أغنى المسلم عن شعل نفسه بما لا يعنيه واشتعال لسانه بما يرويه ... فيدفعه ذلك للاعتذار .. ويكون قد فقد الكثير من الحياء ... فحذارى حذارى أن تكون من اللاعنين أو الساخرين أو المستهزئين فكل هؤلاء يوم القيامة نادمون .

(۱)ق: ۱٦

## الحاقدون والحاسدون

الحاقدون: أصحاب نفوس وضيعة وإيمان ضعيف.. لايعرفون العفو عمن أساء إليهم. ولايكظمون غيظهم... بل يتكرر عضبهم ويزداد إلى أن يتحول إلى حقد دفين يسكن الصدور فيحرك غوائلها.. ولذا قالوا في الحقد: إمساك واختران العداوة والغضب في القلب حتى تسنح فرصة الانتقام... وكم من إخوان فرقهم الحقد لأنه مرض لعين لايعرف السماحة، وأصحابه قلوبهم سوداء لايفكرون في العفو ولايتبادلون الإحسان.. وتلك أمور كلها يرفضها الإسلام وتتنافي مع الإيمان.

فقد وصف الحق سبحانه المتقين بأنهم: ﴿والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين﴾(١).

الحقد مرض مدمر للشخصية تمتد آثاره إلى الآخرين، يشغل القلب ويتعب الصدور ويرهق الأعصاب.. وغالبًا -إذا ازداد- يؤرق نوم صاحبه ويشعل النار في فكره... قد يحقد رجل على صديقه أو زوج على زوجته أو والد على أولاده والعكس... فترى في الحقد أنظع أنواع الظلم وأردى صفات الشماتة.. حتى ولو كانت الأمور قضاءً وقدراً لأن الحاقد قد عميت بصيرته فلم يعد يفرق بين الأمور بل سرعان ما يحكم عليها بجهالته...

والحقد قد يولده الظلم كالفقير الذى حرمه الأغنياء وكالطالب المتفوق الذى يظلمه المصححون مثلاً... وكصاحب المصنع الذى دخله مرتفع ولا يحصل منه العاملون على أجورهم أو حوافزهم.

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٣٤.

إن هناك من الحقد مايزول بزوال سببه كالعدل بعد الظلم وهكذا. وهناك أنواع من الحقد تحتاج من أصحابها أن يراجعوا أنفسهم ويكظموا غيظهم ويعفوا عن إخوانهم ويزرعون الحب في قلوبهم والصفاء في صدورهم ويستغفرون ربهم إنه غفور رحيم.

الحاسدون: والحسد مرض لعين له آثاره السيئة على صاحبه الحاسد - لأنه معترض ناقم- وعلى المحسود بالمرض أو وقف الأحوال وغيرها. بل قد يبلغ الحسد بالمحسود أن يقتله. والحسد مرض اجتماعى قد يولد من كثرة الحقد أو من تمنى زوال نعمة الغير أو تمنى زوالها من الغير والحصول عليها لنفسه دون غيره.

وقد يكون الحسد في المال أو الصحة. أو الجمال أو الأولاد أو المسكن.. ولعظم ضرره أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ منه في قوله تعالى: ﴿قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد﴾(١).

وقد كان رسول الله ﷺ يعوذ نفسه ويعوذ غيره ويرقى نفسه، ويرقى غيره من الحسد.

وقد يتعجب البعض فيقول: هل للعين هذا الأثر المخيف؟ نقول: نعم.. وكل شيء بإذن الله يقول رسول الله على: «العين حتى، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا»(٢)... ويقول الإمام ابن قيم الجوزية – رحمه الله - : «تأثير الحاسد في أذى المحسود

<sup>(</sup>١) سورة الفلق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في باب الطب وكذا البخاري والترمذي.

أمر" لاينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية، وهو أصل الإصابة بالعين. فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة وتقابل المحسود فتؤثر فيه بتلك الخاصية (١).

وقد حذر الرسول الكريم رضي الحسد وأثره السيء فقال: «إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال: العُشب»(٢).

وعلى أصحاب النعم أن يتبعوا تعاليم النبى على فيستعينوا على قضاء حوائجهم بالكتمان لأن كل ذى نعمة محسود.. ويقول الحق سيحانه وتعالى:

﴿أُم يحسدون الناس عل ما آتاهم الله من فضل ﴿ (٣).

والحاسد لعين لايفرق فقد يحسدك على أقل الأشياء.. فأكثر باأخى الاستعاذة والاستغفار وحصن نفسك بتعاليم القرآن واسأل الله الحفظ والرعاية.. وانظر إلى قول الحق سبحانه ينبه الرسول الكريم على من عيون الحاسدين. فيقول:

﴿ وَإِنْ يَكَادُ اللَّهُ يَنَ كَفُرُوا لَيْزَلْقُونَكُ بِأَبْصَارُهُم لِمَا سَمَعُوا اللَّهُ كُرُ ويقولون إنه لمجنون ﴾ (٤).

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: «كان رسول الله

<sup>(</sup>١) زاد المعاد جـ٣ ص ١١٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود.

<sup>(</sup>٣) النساء : ٥٤.

<sup>(</sup>٤) القلم: ١٥

ﷺ يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنس فلما نزلت المُعوَذَتَان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك»(١).

والحاسد مخطىء نادم فى فعله لأنه على أمر الله معترض وعلى نعمه ساخطًا.. مع أن حسده لم يغير من نعم الله. وقل للحاسد ما قاله الشاعر:

أتدرى على من أسأت الأدب؟! لأنك لم ترض لى ما وهب وسدً عليك وجوه الطلب ألا قبل لمن كسان حساسسداً أسسأت على المله في فعله فسجسازاك عنبي بسأن زادنبي

فانظر -أخا الإسلام- ماذا فعل الحقد بأهله والحسد بأصحابه هل عرفت أخوة يوسف عليه السلام وندمهم؟ وهل علمت أن الحقد غضب دفين؟ وأن الحسد مرض لعين؟.. فاستعن بالله وعالج نفسك وطهر قلبك وارض بما قسم المليك لك.. تخرج من دائرة النادمين لتصبح في حومة الصالحين الهانئين الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه.

## المراءون الناس (نادمون)

بعض الناس يخدعك مظهره ويجذبك حديثه، ترى فى وجهه غير ما فى قلبه ويكن فى صدره خلاف ما على لسانه... يعمل الخير ليراه الناس، وليقال عنه: هذا فلان يشار إليه بالبنان.. ليس لديه حسن المقصد ولا إخلاص النية لله لأن الله أغنى الأغنياء عن الشرك.. قال رسول الله

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة.

震震: «قال الله تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل لى عملاً أشرك فيه غيرى، فأنا منه برىء، وهو للذى أشرك (١٠).

وأهل الرياء لايسنالهم من ثمرة عملهم إلا السسمعة في الدنسيا وهي التي يريدونها.

ثوب الرياء يشف عما تحته... فإذا اكتسيت به كأنك عار وإذا كان الإيمان قرينه العمل الصالح.. لأن الإيمان بدون عمل صالح إيمان مبتور.. والعمل الصالح بدون إيمان بهتان وزور.. والعبادة الحقة هي ما قُصد بها وجه الله خالصاً... يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحًا ولايشرك بعبادة ربه أحداً ﴿ (٢) ... وأهل الرياء ضعفاء الإيمان تستذلهم الدنيا ويُنافقون أهل الثراء.. وهذا يتنافى مع الإيمان السليم.. يقول الشاعر:

لاتخضعن لمخلوق على طمع

فإن ذُلك نقص منك في اللين

لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة

إلا باذن الذي سواك من طين

فلا تصاحب قويًا تستعزبه

وكن عفيفًا وعظم حرمة الدين

واستسرزق الله مما في خرائنه

فسإن رزقك بين المكاف والسنون

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجة وابن خزيمة. ورواته ثقات.

<sup>(</sup>۲) الكهف : ۱۱۰.

ويل لهؤلاء: كم يكون الزارع حزينًا في نفسه مكلوفًا في شخصه إن هو زرع ولم ينجمع؟ كذلك هو زرع ولم ينجمع؟ كذلك أهل الرياء فإن أعمالهم سراب قيمتها في الدنيا خسيسة وفي الأخرة هباءً منثورًا. يقول الله عز وجل فيهم:

﴿إِن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً ﴾(١).

ما ألعن أن يخدع المرء نفسه ويهلك ماله.. فما بالك بمن يحاول أن يخدع الله ويستعمل نعمته في غير رضاه؟ إنسان ولاشك هالك.. لايعرف الصدق في تصرفه ولا الواقعية في سلوكه وهو بذلك غير سوى في شخصيته غير متزن في نفسيته ضعيف يريد أن يراه المجتمع قوياً، إيمانه قليل وكذبه كثير، إنه منافقٌ فلا يستقر له حال أبداً. يتلون في اليوم عشرات المرات وذلك ليرائي الناس ولايهتم برضا الله. ولايرى إلا نفسه ويحب أن يراه الناس. ينتظر منهم أن يثنوا على مالديه ولو لم يكن ملكه. ويُحمدُ على عمل قد لايؤديه.

وقد لعن الله عز وجل قومًا يتباهون بعبادتهم ليُحسن الناس الظن بهم وبذلك يقعون في الخداع.. ما ألعنه من أسلوب فاضح وطريق وقح. يقول الله فيهم:

﴿أَرْءَيْتُ الذَّىٰ يَكُذُبِ بِالسَّدِينَ. فَذَلْكُ الذِّى يَدُّعُ اليَسْيَمِ. ولايحض على طعام المسكين. فويسلُ للمصلين. السَّذِين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يُراءون. ويمنعون الماعون﴾(٢).

(١) النساء : ١٤٢. (٢) سورة الماعون.

ومن هؤلاء نوع يفخر على غيره بعمله ويباهى بنعمة الله. بل يُعاير الفقراء لفقرهم ويمن عليهم بعطائه.. وقد خاطب الله هذه الفئة ناصحًا ومحذرًا فقال سبحانه:

﴿ يَا أَيُهَا الذِينَ آمِنُوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس (١).. وقد ورد فى الحديث النبوى ما يقيض فى هذا المجال نصحًا وتحذيرً.. فعن أبى هريرة -رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِن أُول الناس يُقضى يوم القيامة عليه: رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت. ولكنك قاتلت لأن يُقال: فلان جرىء. فقد قيل، ثم أُمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار.. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتى به فعرفه نعمه فعرفها. قال: ما عملت فيها؟

قال: تعلمت العلم وعلمته. وقرأت نيك القرآن، قال: كذبت. ولكنك تعلمت ليُقال: عالم، وقرأت القرآن، ليقال: هو قارىء. فقل ولكنك تعلمت ليُقال: هو و قرأت القرآن، ليقال: هو قارىء. فقل قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار... ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال، فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تُحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك... قال: كذبت، ولكنك فعلت، ليُقال: هو جواد. فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار»(٢).

<sup>(</sup>١) البقرة: من الآية ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم والنسائي وغيرهما (١/ ٢٩).

#### الرياء والحكماء :

وجاء في الرياء أقوال حكماء نذكر منها:

قال حكيم: «مثل الذي يعمل للريباء والسمعة، كمثل الذي يملأ كيسه حصاً ثم يدخل السوق ليشترى به، فإذا فتحه قدام البائع، فإذا هو حصى وضرب به وجهه، ولا منفعة له في كيسه سوى مقالة الناس له: ما أملأ كيسه! ولا يُعطى به شيئًا».

وقال الحسن: المرائى يريد أن يخلب قدر الله فيه، هو رجل سوء يريد أن يقول للناس: هو صالح، فكيف يقولون، وقد حل من ربه محل الأردياء؟ فلابد لقلوب المؤمنين أن تعرفه.

وروى أن حمر بن الخطاب -رضى الله عنه- نظر إلى رجل. وهو يُطأطىء رقبته نقال: يما صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع فى الرقاب، إنما الخشوع فى القلوب»(١).

وقال الإمام على بن أبى طالب - كرم الله وجهه: «للمُرائى ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان فى الناس، ويزيد فى العمل إذا أثنى عليه، وينقص إذا ذم به..

ويقول الفضيل بن عياض -رحمه الله-: «ترك العمل لأجل الناس رياء. والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما وقيل لبعض الحكماء: من المخلص؟

قال: المخلص من يكتم حسناته، كما يكتم سيئاته.

قيل له: وماغابة الإخلاص: ؟ قال: ألا تُحب محمدة الناس.

<sup>(</sup>١) الكبائر: للذهبي ص ١٥.

وها نحن أخا الإسلام نرى أقوامًا بأعمالهم يتفاخرون وبأموالهم يتغطرسون وبعلمهم على الناس يتكبرون، لايضعون الله نصب أعينهم يخشون الناس والله أحق أن يخشوه. ويريدون من الدنيا زينتها ويلهثون وراء مديحها.. أغرتهم الشهوات وتاهت عقولهم مع الملذات.. إنه الرياء والعياذ بالله. أهله في الدنيا يتفاخرون وفي الأخرة نادمون.

## المؤذون جيرانهم

إن المتتبع للآداب والقيم الإسلامية، وما تحتويه من مبادئ خُلقية لعبت – ومازالت – دوراً بارزاً قوياً في تدعيم أواصر المجتمع بالحب والوفاء والتقدير والاحترام الذي يوطد الأمن والاستقرار، فلايوجد دستور غير القرآن احتوى على هذه الأخلاقيات النبيلة والمعاني الرفيعة والدعوة إلى الحب والإخلاص.

ولقد عنى الإسلام بتحقوق الجار عناية فائقة تجعل منه الأخ والصديق والحبيب والرفيق، أيًا كان نوع هذا الجار في السفر أو في الحضر، في القرب أو في البعد. يقول الشاعر:

الناس للناس من بدو وحاضرة

بعضاً لبعض وإن لم يشعروا خدمة

ولقد ظل جبريل عليه السلام يتنزّل على قلب المصطفى على بوصايا الجار حتى توقع النبى على أن يأمره فى مرة بأن يرث الجار جاره وفى ذلك يقول النبى على: «مازال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه»(١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم.

وقد قرن الله عز وجل أمر عبادته وحده لاشريك له بالإحسان للوالدين والبر بالجيران وذلك في قوله تعالى:

﴿واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانًا، وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والمساكين والجار فى القربى والجار الجنب والمسبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لايحب من كان مختالاً فخوراً ﴾(١).

بل إن الرسول الكريم على يبرز من هديه الكريم ونصحه الرشيد ما هو بمثابة التحذير من إيذاء الجار وبيان أن الإيذاء للجار يتنافى مع الإيمان.. فعن أبى هريرة -رضى الله عنه - أن رسول الله على قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت (٢)... لقد تأثرت النفوس هذه الأيام بما بثه الغرب فينا من تقطيع الأواصل وإهمال صلة الأرحام، فأصبح الجار بجوار جاره فى منزل واحد لايعرف اسمه ولايسمع صوته ولايشار كه فرحًا أو حزنًا.. الكل فى عزلة والكل فى لهو.. وبعض الناس قد استعاض بالتليفون (الهاتف) عن زيارات الود والمحبة والمشاركة الأخوية الفعالة التى حثنا عليها الإسلام. وانظر إلى الرسول على وهو يفضل الجار عن غيره من الناس فرفع بذلك قدره ويقرب إلى القلب حبه عن عبدالله بن عمرو

<sup>(</sup>۱) النساء: ۳٦. (۲) رواه البخاري ومسلم.

رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره»(١).

كان الجار في الزمن الذي مضى وليس بالبعيد يشارك جاره ويكون دائمًا بجواره في سرائه وضرائه وتحت دعوى المدنية واللحوق بالغير من شرق وخرب فقطعت الأواصر وأصبح الجار غريبًا عن جاره.. مع أن صلة الجار عبادة بل هي من أفضل قيم ومبادىء الإسلام وهي سلوك حي لتعاليم النبي على وإذا كان المرء ينشد السعادة في حياته فالسعادة الموقيقية هي ما أمرنا بها النبي على، يقول على: «من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهنيء والمسكن الواسع»(٢).

ويل لمؤلاء: من الناس فريت تحجرت قلوبهم وزاغت نفوسهم فلم يبق للود مكانًا في صدورهم ولم يراعوا الله في حقوق جيرانهم، إنهم منعزلون في علاقتهم وقاطعون ما أمر الله به أن يوصل، يغويهم الشيطان بدافع الحقد على غيرهم أو الحرص على أموالهم.. فلايستجيبون لنجدة جيرانهم ولايساعدون ضعفاءهم... ويزداد الأمر سوءًا بأن يقدموا الإيذاء بدلاً من الإحسان والتجاهل بديلاً للعرفان.

ومن رسول الله ﷺ نقتبس ونتعلم، يقول ﷺ «المؤمن من أمنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر السوء. والذي نفسي بيده لايدخل الجنة عبد لايأمن جاره (٣) بوائقه (٤).

إن الذين يمؤدون صلاتهم ويخرجون زكاتهم ويتشدقون بالقول الحسن. ويؤذون جيرانهم. فئة لا قيمة لعبادتهم ولا وزن لأعمالهم فهي

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. (٢) رواه أحمد ورواته رواة الصحيح.

 <sup>(</sup>٣) البوائق: جمع باثقة وهي المضرة.
 (٤) رواه أحمد وأبو يعلى والبزاز.

سراب.. فقد جاء رجل إلى النبى على يقول: يا رسول الله: إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامه غير أنها تؤذى جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. قال: يا رسول الله فإن فلانة يُذكر من قلة صيامها وصلاتها وأنها تصدق بالأثوار (١) من الإقط. ولاتؤذى جيرانها. قال: هي في الحنة» (٢).

إن التحذيرات النبوية لهذه الفئة التي تجاهلت حقوق الجيران وتطاولت على النصوص فقدمت الإيذاء عنوانًا لمعاملاتها مع جيرانها.. فشوهت بذلك ود المجتمع وقطعت أواصره وأشاعت فيه الاستفزاز والقهر وعدم الاستقرار.. وقد جاء بليغ التحذير للمؤذين جيرانهم في قول النبي هي الأصحابه: «ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال. فقال رسول هي: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: الأن يسرق الرجل من عشرة أيسر عليه من أن يسرق من جاره»(٣).

أرأيت. أخى الكريم حُرمة الجار وقدر حقوقه عند الله ورسوله فالذين أحسنوا للجار نالوا فوزاً كبيراً والمؤذون لجيرانهم نالوا خسرانًا مسنًا.

إن التعاليم الإسلامية حملت إلى ذوى الألباب عظيم النصح

<sup>(</sup>١) الأثوار: قطع الذهب أو الفضة إن أطلق، والإقط قصعة بكوته قطع من جبن اللبن.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والبزاز وابن حبان في صحيحه..والحاكم.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد واللفظ له. والطبراني في الأوسط والكبير.

وجميل الرشد وهى تدفعهم للتعاون فيما بينهم ونبذ خلافاتهم وتوضح أن الفلاح فى الدنيا لم ولن يتأتى إلا بالسير على منهج الله ورسوله وتطبيق شرعه الحكيم. وترجمة السنة النبوية إلى سلوك حى فى حياتنا. فهذا رسول الله على كمان يسود بيرانه ويسأل عن مريضهم ويعين محتاجهم ويحسن إلى مسيئهم.. حتى قال على «ما أمن بى من بات شبعان وجاره جاتع إلى جنبه وهو يعلم»(١).

فائدة: إن كنت كريمًا واشتريت فاكهة ولك جار محتاج فأطعمه منها فإن كان ما اشتريت قليلاً ولاتريد العطاء منه فاخفه حتى لاتؤذه وأولاده... ولاتدع ابنك يخرج إلى الشارع يلعب مع أبناء الجيران وفي يده تفاحة مثلاً وبقية آباء الأولاد فقراء لايرون التفاح أو لايستطيعون شراءه إنما يسمعون عنه فقط لغلو ثمنه. فإن في ذلك إيذاءً لهم وإرهاقًا لأنفسهم، فاتق الله في جيرانك.

# إختفاء الخدم وإذلال العبيد يورث الندامة

الناس في الحياة الدنيا درجات ومستويات هكذا جعلهم الله، يبتلى الأغنياء بالفقراء ويبتلى الخدم بمساوء الأسياد، فمن أحسن التعامل وأخلص الأداء. فإن الله يعلم ما في الصدور...

غرور الإنسان:

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني والبزاز بإسناد حسن.

إن الله منح الإنسان الكثير من النعم. فمن اغتر فقد خسر. ومن شكر وعرف حق ربه فذلك توفيق من الله. لأن الله يرزق من يشاء بغير حساب... فإياك أن تغتر بمالك أو تأثم بجاهك فيدفعك ذلك إلى ظلم الآخرين وخاصة من هم تحت يديك أمانة من خدم وعبيد.. فإن الله سائلك عن نوع معاملتهم وطعامهم وكسوتهم وما كنت تُحملهم من أعمال، وهذا صحابي جليل يأتي إلى النبي هم معترفًا بخطأ وقع منه، حيث قال: يا رسول الله إن لي جارية صفعتها على وجهها فما كفارة ذلك؟ فقال هم عالما النبي الله إن لي جارية صفعتها على وجهها فما كفارة أتت سألها النبي الله يا جارية من ربك؟ قالت: الله. قال: وأين الله: قالت: في السماء. قال: ومن أنا؟ قالت: رسول الله، قال النبي الله المحابي: اعتقها لوجه الله فإنها مسلمة.

### الخادم المطيع :

وأنت أخى الخادم -أو الخادمة- اعلم أن الله جعلك على أموال سيدك حارسًا وعلى عرضه أمينًا وإن ذلك لشرف لك فلا تجزع ولأمر الله فاصبر فإنها الدنيا. الناس فيها طبقات ولكنهم فى الأخرة سواء.. فإياك أن يضحك عليك الشيطان فيغريك بالخيانة أو يستهويك من باب الفقر.. فإن الله غنى حميد وإن ظُلمت ففوض أمرك إلى الله. وإن استؤمنت فكن الأمين المخلص.. وإياك أن تسول لك نفسك أمراً يخالف الدين فإنه سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور.

ويل لهؤلاء: هؤلاء الذين يسيئون معاملة الجوارى والعبيد والخدم.

ولايتقون الله فيما أنعم به عليهم.. فئة لاتعرف الرحمة ولاتُوجد في صدورهم سكينة.

وعن أبى مسعود البدرى -رضى الله عنه - قال: كنت أضرب غلامًا لى بالصوت. فسمعت صوتًا من خلفى: اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب. فلما دنا منى إذا هو رسول الله على، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت يا رسول الله: هو حر لوجه الله تعالى، فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك (١).

وقد أخذ الجهل من بعض الناس مأخذه حتى أنهم لايعترفون بآدمية الحدم والعبيد ويساوون بينهم وبين الكلاب والخنازير فيطعمونهم أردأ الطعام ويلبسونهم رث الثياب وينظرون إليهم باحتقار ولايسمعون لهم شكوى ولاير فعون عنهم مظلمة... فبأى وجه سيُقابل ربهم؟... وفي أيامنا هذه بلغ الظلم بالخدم مداه.. وأسوق إليك ما نشرته جريدة الأخبار المصرية في صفحة الحوادث بتاريخ ٢٠/ ٥/ ١٩٩٦. جاء تحت عنوان (إعادة نظر قضية تعذيب الخادمة التايلاندية المتهمون احتجزوها وعذبوها حتى الموت).

تنظر محكمة جنايات القاهرة الاثنين القادم قضية وفاة الخادمة التايلاندية -سان توسكان- نتيجة التعذيب المتكرر بالضرب والمتهم فيها أميرة حامد صقر وابنها هيثم وابنتها باريهان، ثم جاء في الخبر كانت

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم وخیره.

النيابة وجهت للمتهمين احتجاز خادمتهم – بدون وجه حق – في إحدى حجرات مسكنهم بالزمالك وتعذيبها بدنيًا بأن أوثقوا يديها وقدميها وضربوها على فترات متكررة بالعصى والسوط فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى التى أفضت إلى موتها... إلى هذا القدر اكتفى من الخبر الوارد بالجريدة وأقول هذا حالنا فأى قلوب هذه وأى إيمان هذا؟!!.

ولعلنا نقف وقفات المتأملين أمام الأدب المنبوى الذى فاض حبًا وعفواً وحنانًا على هؤلاء الضعفاء من الخدم والجوارى، وقد أوصى بهم الرسول على خيراً. وهو يقول لرجل سأله: يا رسول الله كم أعفو عن الخادم؟ قال: كل يوم سبعين مرة»(١).

وجاء في الحديث عن أبي هريرة -رضى الله عنه- عن النبي على قال: «من ضرب سوطًا ظلمًا اقتص منه يوم القيامة»(٢).

وحتى يتعلم الذين يظلمون من تحت أبديهم أن الظلم جور فى الدنيا وفى الأخرة ظلمات.. وحتى يعرفوا فيضل التواضع والعفو فى التعامل. يقول لهم رسول الإنسانية على: «لايقولن أحدكم عبدى وأمتى. كلكم عبيد الله. وكل نسائكم إماء الله. ولكن ليقل: غلامى وجاريتى. وفتاى وفتاتى "(٣).

نرى فى مجتمعاتنا ما يثير العمجب مما نسمعه من معاملات قاسية يتعرض لها الخدم وقد ذكرت لك سابقًا ما جاء فى جريدة الأخبار، فهذه

(٣) رواه مسلم.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود والترمذي وصححه. (۲) رواه البزاز والطبراني بإسناد حسن.

سيدة تحرم خادمتها الطعام إلا بالأمر، وأخرى تكويها بالنار تأديبًا لها، وأخرى تطردها بدون أجر، وأخرى تطعم الخدم مع الكلام... وقد ابتليت المجتمعات العربية بالذات في الآونة الأخيرة بجلب خادمات غير مسلمات من دول أسيا وغيرها وقد لعبن دوراً قذراً في بعض البيوت وكثرت منهن الشكوى –من خيانة وإضرار – في حين أن بعض الدول فيها من الفقراء ذكوراً وإناثًا ما هم أحوج للقمة العيش. ومع ذلك يُعرض عنهم مع أنهم أصحاب القيم والمبادىء الدينية. ويُقدمُ عليهم أهل الدول الأخرى لقلة الأجر بصرف النظر عن القيم والمبادىء.

ونعود إلى التحذير من الندامة في يوم القيامة إلى يوم لا عمل فيه بل حساب – جزاء وعقاب.. يقول رسول الله ولله في الخدم والعبيد: «هم إخوانكم جعلهم الله تحت أبديكم، فمن جعل الله أخاه تجت يده فليطعمه مما يأكل. وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه فإن كلفه ما يُغلُه فليعنه عليه»(١).

حذارى أن ينسى الإنسان نفسه فيتعالى على غيره فيأثم ويدخله غرور الشيطان فيندم.. ومن لايرحم لايرحم.

# المؤذون الناس (نادمون)

الإيذاء فُحش في القول وإجرام في السلوك وسوء ظن بالغير.. والفارق شاسع بين من يحسنون إلى غيرهم ومن يجرمون في حقهم.. وقد امتدح الله عز وجل المتقين بسلوكهم الطيب في كظم الغيظ والعفو

<sup>(</sup>١) رواه البخاري واللفظ له.

عن الناس بل والإحسان إليهم يقول تعالى: ﴿والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين﴾(١). فتلك دعوة للترقى بالسلوك الإنسانى إلى أعلى الدرجات التى تبعث فى القلوب الحب ودفء الحنان وتذيب الكراهية من النفوس والغيظ من الصدور والحقد من الأفئدة فتحل البركة فى حياة المؤمنين وإلى الخير يُسارعون ويتسابقون.

ويل الهؤالاء: أما الطرف الخاسر والفرد النادم فهو هذا الإنسان الذى يسعى فى الأرض فساداً. ويحى فى القلوب الضغينة ويبعث الكراهية. يفرح للخراب وبساعد فى الدمار ويُحبُ أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين. يتمنى زوال نعمة الغير.. يسره الإيذاء ولايسعده أن يرى الناس سعداء.. وقد ذم الله أهل الإيذاء فقال تعالى: ﴿إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والأخرة وأعد لهم عدابًا مُهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبينًا ﴾(٢) عاقبتهم السوء ومنزلتهم الاحتقار لأنهم حملوا أنفسهم أوزارًا ثقيلة وآثامًا عظيمة. بتقديمهم الإيذاء بدلاً من الإحسان والكذب بدلاً من الصدق.. كم هو الإنسان ظلوم جهول؟! طوبى للمستغفرين وويل الصدق.. كم هو الإنسان ظلوم جهول؟! طوبى للمستغفرين وويل الله عنه الإيذاء وآثاره الوخيمة... فيقول: «إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه»(٣).

ويشمل الإيذاء للمسلمين كل ما يشين وضعهم أو يحط من قدرهم

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ١٣٤. (٢) الأحزاب : ٥٧ - ٥٨.

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى عن عائشة، ومسلم (٤/ ٢٠٠٢).

وأكبر مظاهر ذلك وأوضحه أسلوب الاستخفاف والسخرية الذى يترك إيلامًا نفسيًا يبورث الحقد بين الأخوات لـذا نهى الله عز وجمل عنه فى قوله تعالى:

﴿يا أيها الذين آمنوا لايسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الإثم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأؤلئك هم الظالمون (١).

ويل لن حمل نفسه ظلم الدنيا ثم بجاء يحمله يوم القيامة ظلمات. ويل لن يقعون في أعراض الناس. ينشرون عنهم الرذائل وهم عنها براء.. جعل الله لهم في الدنيا الخزى ولهم عقابهم الأليم في يوم تشخص فيه الأبصار.. وانظر معى أخى المسلم إلى قول النبي على :

«لما عُرج بى مررت بقوم لهم أظفار من نُحاس يُخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الخوم الناس ويقعون فى أعراضهم»(٢).

ويكفى أن نتعلم من الحديث النبوى أدب الجديث مع الأحياء وعن الأموات.. يقول رسول الله على: «اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم»(٣).

إن الشيطان ليدفع الإنسان إلى ابتذال الألفاظ وسوء الظن والإيقاع بين الناس وهو بذلك- لعنة الله عليه - يوقع العداوة والبغضاء بين

<sup>(</sup>۱) الحبجرات: ۱۱. (۲) رواه أبو داود مرسلاً ومسندًا.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٢١٦٦/٤).

الناس.. وذلك مصداقًا لقول النبى على: «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. ولكن في التحريش بينهم»(١).

فاحذره أخى المسلم أن تكون من أهل الإيذاء في الدنيا وأهل البهتان في الأخرة فإن العاقبة وخيمة.. نسأل الله العفو والعافية.

### ندامسة البخسلاء

البخل مرض يصيب بعض الناس وهو من الأمراض الحقيرة اجتماعيًا المهلكة دينيًا.. والبخيل ظالم لنفسه قبل أن يجور على غيره حيث يَحرِمُ نفسه من طيبات الرزق التى أحلها الله.. ويشح على غيره في البذل والعطاء.. والبخيل يهدم أسرته بمعول الحرص اللمين. وكم حالات طلاق لمزوجات وتشريد لأبناء كان سببها البخل ذلك المرض الملعون الذي إن تمكن من قلب فمن الصعب إخراجه لأن الشيطان يُعضده.. قال الشاعر:

كم مانع نفسه لذاتها حذراً للفقر ليس له من مال ذُخر إن كان إمساكه للفقر بحذره فقد تعجل فقراً قبل أن يفتقر

فاحذر أخى المسلم من هذا الداء فإنه هم ووباء يكبل صاحبه بالهم نهاراً ويبيته حزيناً ليلاً.. يقول رسول الله على: «شر ما في الرجل شعر "هالع، وجبن خالع»(٢).

<sup>(</sup>١) صححه الحاكم وأقره الذهبي (١/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١ ٢ ٢٥) وأحمد (٢/ ٣٠٢) والبخاري (٢/ ١/ ٨) التاريخ الكبير.

واعلم أخا الإسلام أن البخل لايجتمع فى قلب عبد مع الإيمان لأن الإيمان يتضمن الإيمان بأن خزائن الله لاتنفد وأنه الرازق وآن مقاليد الأمور بما فيها من عطاء أو منع هى بيد الله. أما البخيل فقد عميت بصيرته عن هذا المعنى السامى للإيمان وهذا السلوك الحى للإسلام.

وعن أنس -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله عنه: «ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى منبع، وإعجاب المرء بنفسه» (١) وإذا كان هذا هو حال البخل وصفات البخلاء.. فاسمع لقول هذا الشاعر: تمتع بمالك قبل الممات وإلا فلا مال إن أنت مُتًا

شقیت به ثم خلفته لغیرك بعداً وسحقاً ومقتاً فجاد علیك بزود البكا وجدت له بالذی قد جمعتا و أعطیته كل مافی یدیك وخلاك رهنا بما قد كسبتا

إن إناساً عاشوا حُراساً لكنوذهم مع حرمانهم أنفسهم ملذات الدنيا الحلال فتحطمت عقولهم وهلكت أجسادهم وحقد عليهم غيرهم.. حياتهم مكابدة مع المرض ومصارعة مع الحقد والغيظ.. عميت أفتدتهم عن الشعور بحاجات الضعفاء ومساعدة الأيتام فويل لهؤلاء ويل ويل.

ويل لهؤلاء: نعم.. ويل لفئة ضلت الطريق ولم تهند إلى السبيل ترفض الكرم ولاتعين محتاجًا.. كل هذا بدافع البخل خوفًا من نفاذ ما لديهم ونسوا أن الله هو العاطى وأن خزائنه لاتنفد وأنه هو الغنى الحميد يرزق من يشاء بغير حساب.

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم فى الحلية (٢/ ٣٤٣). وأخرجه الدولابي فى الكنى (١/ ١٥١) والميزان
 (١) والحديث ضعيف.

وهذا رسول الله على يحذرنا قبل فوات الأوان يقول: «إياكم والشح، فإنه أهلك من قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم»(۱).. ويأتى الحديث بلفظ آخر يحمل عواقب وخيمة وندامة كبيرة للبخلاء لأن مرضهم هذا دفعهم لأن يقطعوا أرحامهم ويعادوا أحبابهم ويغلقوا الكثير من أبواب الخير والبركة والرحمة.. فعن أبى هريرة -رضى الله عنه - قال: قال رسول الله على الماكم والشح، فإنه دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم ودعاهم واستحلوا محارمهم، ودعاهم فقطعوا أرحامهم»(۲).

أفلا يكفى -تحذيرًا- أن البخيل ضيق الصدر مع نفسه ممقوت من غيره ومغضوب عليه من ربه محروم من الجنة، فعن أبى بكر الصديق-رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عنه : «لايدخل الجنة بخيل، ولا خبنٌ، ولا خائن، ولا سيءٌ الملكة»(٣).

إن الفرق شاسع بين المنفقين من فضل الله المقرضين الله قرضًا حسنًا وبين هؤلاء الذين حرموا أنفسهم وأساءوا إلى غيرهم حرصًا منهم على حطام الدنيا الفاني.. فعن أبى هريرة -رضى الله عنه- أنه سمع

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٧٨)، وأحمد (٣/ ٣٢٢) والبغوى (١٦١٤) في شرح السنة.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن والحديث صحيح. أخرجه أبو داود (١٦٩٨) والحاكم (١/ ٥١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٠٢٩) وابَّن ماجة (٣٦٩١) والحديث إسناده ضعيف.

رسول الله على يقول: «مثل المنفق والبخيل، كمثل رجلين عليها جُبنان من حديد، من لَـدُن ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق شيئًا إلا سُبغت أو رُكزِت على جلده، حتى تخفى بنانه، وتعفُو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئًا إلا لزمت كل حلقة مكانها فهو يُوسِعها ولاتسِع (١).. وقد كان رسول الله على كثيراً ما يتعوذ من البخل فيقول: «اللهم إنى أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجُبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العُمر (٢).

#### البُخل وأقوال الحكماء :

تناول الحكماء في حكمهم والقُصاص في نوادرهم البُخل والبخلاء من الأقوال وقد كُتب في ذلك بعض الكُتب:

 $\times$  ذكر أحد السلف أن أعرابيًا وقف بأبى الأسود الدؤلى، وهو على دكان له على باب داره، يأكل تمرًا، فقال: أصلحك الله شيخ زُهم  $(^{(7)})$  غابرُ ماضين، وواقد محتاجين، أكله الدهر، وأذله الفقر، فاغرُ سيفًا  $(^{(2)})$  ضعيفًا، فناوله أبو الأسود تمرة، فرمى بها الأعرابي في وجهه، ثم قال له:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲/ ۱۶۲) ومسلم (۷/ ۱۰۷) والنسائي (۵/ ۷۰-۷۱) وأحمد (۲/ ۲۵۲) والحديث صحيح وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) الحديث إسناده صحيح - أخرجه البخارى (٤/ ٢٨)، (٨/ ٢٩) والترمذي (٢٢٥٣) والنسائي (٨/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) الشيخ الزهم: أي السمين.

<sup>(</sup>٤) فاغر السيف: شاهره،

جعلها الله حظَّك مِنْ حظَك عنده، وألجأك إلى كما ألجأني إليك، ليبلوك بي كما بلاني بك».

× ويقول «المؤدب» أبو موسى عمران بن موسى: «وفد على ّ-أنو شروان - حكيم الهند وفيلسوف الروم، فقال للهندى: تكلم. فقال: يا خير الناس. من ألقى سخياً. وعند الغضب وقوراً، وفي القول متأنياً، وفي الرفعة متواضعًا، وعلى كل ذي رحم مشفقًا.. وقام الرومي فقال: من كان بخيلاً. ورك عدوه ماله، ومن قل شكره لم ينل النجاح، وأهل الكذب مذمومون، وأهل النميمة يوتون فقراء، فمن لم يرحم سلط عليه من لا يرحمه.

× وقال حكيم: «كل الأمور إلى وليها، ولا تحمل على نفسك هم مالم يأتك، ولا تَعدَّن عُدَّة ليس في يمديك وفاؤها، ولا تبخلنَّ بالمال على نفسك، فكم من جامع لبعل حليلته».

× وعن شعيب الجبالى قال: «إن الله تبارك وتعالى لما خلق الجنة شقىق أنهارها، وأهدل ثمارها، وزخرفها، واتكا فيها، وقال: وعنزى لايجاورنى فيك بخيل»(١).

البُخل داء أهل الكذب والبخل والإيمان في قلب مؤمن لايجتمعان كذا الإيمان والمكذب ضدان. فانظر أيها المسلم كيف تعيش. وحذارى حذارى من خداع الدنيا وغرور الشيطان.

<sup>(</sup>١) انظر الحرج والتعديل (٤/ ٣٥٣). والميزان (٢/ ٢٧٨). والإسناد ضعيف جدًا.

## النمامون نادمون

أهل الندامة كثير وأهل الفوز أكثر.. وشتان ما بين امرىء يسعى بين الناس بالخير ويقصد بين المتحاجين بالصلح وحُسن النية يُهدء النفوس ويدفع غل الشيطان من القلوب لتستقبل الحب والوفاء بدلاً من الكره والشحناء.. وهؤلاء أهل الصلاح في الدنيا الذين يعملون بقول الله عز وجل: ﴿إِنمَا المؤمنون إِخُوةٌ فَأَصلحوا بِينَ أُخُويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون﴾(١). ولاشك أنهم أهل الفوز في الأخرة لأن ميزان حسناتهم يثقل بسعيهم بين الناس بالخير وجمع الشمل ومحاربة كيد الشيطان الذي من أكبر مهامه إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس.

#### هؤلاء نادمون :

أما فريق الندامة فريق الخسران فريق الضياع أحباء الشياطين. الذين يسعون في الأرض فساداً.. نعم. يسعون بين الناس بالنميمة كأنهم السوس ينخر في المعظام. أو كالماء القذر يسرى تحت الجدران ليقوضها ثم يهدم بنيانها، وهل الإنسان إلا بنيان من جسم وعقل وروح؟.

وقد قامت الأدلة الشرعية على تحريم النميمة، من الكتاب والسنة، وقد حذر الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم على من النميمة وأهلها، وذلك في قوله تعالى: ﴿ولاتطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. عُتل بعد ذلك زنيم ﴿(٢) .. وهذا رسول الله على بين لنا أن النمام محروم من رحمة الله – فيقول: «لايدخل الجنة نمام»(٣).

<sup>(</sup>۱) الحجرات: ۱۰. (۲) القلم: ۱۰ - ۱۲.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم.

أخى المسلم حذارى أن تستصغر الذنوب فإنها مهالك الأخرة فقد جاء فى الحديث أن رسول الله الله على مرّ بقبرين فقال: «إنهاما ليعذبان وما يعذبان فى كبير أما أحدهما: فكان لايستبرىء من بوله، وأما الآخر: فكان يمشى بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز فى كل قبر واحدة " فقالوا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ فقال: «لعلهما أن يخفف عنهما مالم ييبسا»(١).

ومعنى «ما يعذبان فى كبير» أى ليس بصعب أو كبير عليهما ترك ذلك: فأى عذاب وأى ندامة تنتظر هؤلاء؟.. هـؤلاء الذين يضعون كبير النار من مستصغر الشرر فإن الفتنة قاتلة وفاعلها قاتل وويل لمن لم يتق الله فى لـسانه.. ويعلم أنه على كل حال ما يتلفظ مُحاسب... والمنمام ملعون فى شخصه ممقوت فى سلوكه فهو شخص متلون يعطى لكل طرف ما يزكى نار الفتنة عنده وما يشحن قلبه بالعداوة والبغضاء.. أى أنه يقوم بدور شيطان الإنس.. يتحرك بسرعة وخفة ليشيع الأسرار وينقل الأخبار صادقة أم كأذبة، ويحدث الشائعات، ليس له وجه ثابت.. فقد جاء عن أبى هريرة -رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عنه: «وتجدون فى الناس ذا الوجهين الذى يأتى هؤلاء: بوجه، وهؤلاء بوجه» (٢).

إن الكذب وكشف أسرار الناس ومحاولة الاطلاع عليها خباياهم وتتبع عبوراتهم.. والشماتة فيما نيزل بهم من مصائب.. كل هذه أمور محقوتة وأساليب وسلوكيات مذمومة.. لايرضى الله ورسوله عنها.. وقد

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم. والنسائي (٤/ ١٠٦) واللفظ له. (٢) متفق عليه.

حذرنا الله -سبحانه وتعالى- فى قوله تعالى: ﴿يا أيها الله المنه آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتهم نادمين (١) هذا هو الندم الحقيقى فى الدنيا الذى يدفع إلى السلوك الخاطىء الذى يورث ندامة الأخرة.

وقد ورد كثير من الذم للنمام على لسان الحكماء والعلماء، يقول الإمام الحسن البصرى - رحمه الله-: من نقل إليك حديثًا فاعلم أنه ينقل إلى غيرك حديثك.

وجاء رجل إلى على بن الحسين -رضى الله عنهما- فقال: إن فلانًا شتمك وقال عنك كذا وكذا فقال: اذهب بنا إليه فذهب معه وهو يرى أن ينتصر لنفسه، فلما وصل إليه قال: يا أخى إن كان ما قلت في حقًا فغفر الله لى. وإن كان ما قلت في باطلاً فغفر الله لك.

## المقامرون نادمون

خلق الله الإنسان وجعله خليفته في الأرض فأمره بعمارتها والسعى فيها بالخير وحذره -سبحانه- من النفساد. وأسبغ الله على الإنسان نعمه ظاهرة وباطنة.. تلك النعم التي يعجز العقل البشرى عن إحصائها، والتي تستوجب من العبد أن يكون بالله مؤمنًا ولنعمه شاكرًا.

ولكن الإنسان نسى العهد.. وأخذته الغفلة. وضاقت عليه الدنيا فعاث في الأرض فساداً ولم يقدر نعمة الله... وبذلك حاد عن الطريق

<sup>(</sup>١) الحجرات : ٦.

فنجده بالألقاب يتنابز ومن إخوانه يسخر وبماله وجاهه وسلطانه يتفاخر.. ومن الفقراء يهزأ وعليهم يتعالى.

وأكبر ما يُشغل تفكير الإنسان هو الحصول على المال.. الذى يكون للبعض نعمة فيه تقوم حياته.. وللبعض نقمة. حيث يستعمله في الإفساد والعصيان.. وأكبر مظاهر ذلك هو «القمار» أو الميسر إنه طريق الشيطان وفيه الهلاك والحسران.

ويل لهؤلاء: ويل لهؤلاء الذين أهانوا أنفسهم بمجالس اللهو التى مقار المراهنات القمارية والصخب الممقوت والأيمانات الكاذبة والسب والشتم والملاعنة... ويل لهؤلاء الذين أفسدوا أموالهم وأضاعوا أوقاتهم فوقعوا فيما يغضب الله ورسوله... نسوا أنهم خلفاء الله في الأرض. نسوا أنهم مكلفون بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. أخذهم اللهو عن ذكر الله فأضاعوا فرائضه سبحانه وأهملوا سنن نبيهم على.

يقول الحق سبحانه وتعالى -محذراً ومنذراً -:

﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون﴾(١)... هل رأيت أبلغ من هذا الوعظ الإلهي وهذا النصح الرباني؟ إنه الأمر بالابتعاد حتى عن مجالس المقامرات ومواضع الشهوات.. لأن الشيطان يتربص بالمؤمن ليوقعه في شباكه.. وأقصد هنا شياطين الإنس والجن... هل رأيت أفظع من عمل يكهى عن

<sup>-</sup> VY -

ذكر الله؟.. إن الذين اتبعوا خطوات الشيطان مُلأت صدورهم بالغل تجاه إخوانهم وبالعداوة تجاه أحبابهم حتى باتوا يتحاسدون ويتناجشون. ويل لهم.

إن ضياع الأموال -وهى نعمة- فى مجالس الميسر يندرج فى قوله "إن رجالاً يتمخوضون فى مال الله بغير حق. فلهم الناريوم القيامة»(١). إنهم بحق أهل الندامة

وعن أبى موسى -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله على: «منُ لعب بنرد أو نردشير فقد عصى الله ورسوله»(٢).

واعلم أخى المسلم أن أى لعبة بها ضياع الأموال والأوقات والمراهنات فهى حرام تأخذ حكم الميسر وإن اختلفت المسميات.

إن الشيطان يزين لبعض اللاهين أعمالهم ويدس إليهم بعض الأفكار الكاذبة.. كمن يقولون نحن بهذه الألعاب نتسلى.. هذه التسلية بداية الطريق وباب يدخل منه الشيطان.. وعما يؤسف له أن بعض الصائمين يلجئون لذلك تحت دعاوى تضيع الوقت والترفيه والتسلية.. وكما ذكرنا ونكرر أن أى لعبة بل أى عمل يُلهى عن ذكر الله ويضيع الصلاة.. هو محقوت محقوت وصاحبه عاص لله ورسوله.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري. (۲) رواه مالك وغيره وصححه الحاكم على شرط الشيخين.

#### خاتمسة

الحمد لله الذى بفضله تتم الأعمال الصالحات.. نحمده سبحانه وتعالى على عظيم عطائه وكثرة نعمائه حمد الشاكرين المتواضعين.. ونصلى ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

كتابنا بشيرٌ للصابرين نذيرٌ للجازعين يبين أصول النادمين في الأخرة يوم اللدين يوم لا ينفع الندم ولايفيد اللوم.. فقد انتهت الدنيا وهي كسوق نُصب ثم فُض ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر.. وهل يدرك ذلك إلا أصحاب العقول الثاقية والأفئدة الراجمة؟!.

من هذ المنطلق كان حديث كتابنا بمواضيعه المتنوعة التى شملت صفات النادمين وحذرتهم وأنذرتهم في الدنيا قبل حساب يوم الدين.

لقد أوضعنا في كتابنا هذا الطريق للسالكين. الذين هم أهل الموعظة الحسنة ثم بينا طريق الخناسرين ومصيرهم، سواء كانوا من أهل الرشوة أو العائين أو المقامرين أو الحاقدين أو الساعين في الأرض فسادً... ولقد أردنا أن يكون القول في النفوس بليغًا. وللأفئدة نذيرًا.. وهذا جُهدنا المتواضع نقدمه للمكتبة الإسلامية وللقارىء ونسأل الله أن يأجرنا إن أصبنا ويغفر لنا إن ذللنا إنه سميع قريب مجيب اللهاء.

#### محمد الصايم

المعادى فى صبيحة يوم الجمعة ٢٠ من المحرم سنة ١٤١٧هـ ٧ يونيه سنة ١٩٩٦م

# امسراجع

- × القرآن الكريم.
- × صحيح البخارى.
- × صحيح مسلم.
- × سنن الترمدي.
- × الكبائر للإمام الذهبي.
- × مساوىء الأخلاق للإمام ابن سهل الخرائطي.

تم بحمد الله

XXXXXXX

# الفهسرس

| الصفحة | الموضـــوع                                       |
|--------|--------------------------------------------------|
| ٣      | ×مقدمة                                           |
| •      | × النادمون يوم القيامة                           |
| ٧      | × التائبون قبل القيامة                           |
| 11     | - ١ - المضيعون للصلاة نادمون                     |
| 17     | ٢ – الغادرون بالوعود. الناقضون للعهود            |
| 19     | ۳ – نائحات جاهلات نادمات                         |
| **     | ٤ – المرتشون نادمون                              |
| Y £    | ٥ – التولى في الزحف                              |
| 44     | <ul> <li>٦ – المفسدون في الأرض نادمون</li> </ul> |
| 44     | ٧ – الساحرون ملعونون نادمون                      |
| **     | ٨ - العاق لوالديه خاسر" نادم                     |
| 41     | ٩ - ويلٌ للمطففين                                |
| ٤٠     | ١٠ – اللاعنون الشاتمون نادمون                    |
| ٤٥     | ۱۱ – الحاقدون والحاسدون                          |
| ٤٨     | ۱۲ – المراؤن الناس نادمون                        |

| الصفحة | الموضــــوع                                    |
|--------|------------------------------------------------|
| ٥٣     | ١٣ – المؤذون جيرانهم نادمون                    |
| ٥V     | ١٤ – احتقار الحدم وإذلال العبيد (يورث الندامة) |
| 17     | ٥١ – المؤذون الناس (نادمون)                    |
| 71     | >١٦<                                           |
| 79     | ۱۷ - النمامون نادمون                           |
| ٧١     | ۱۸ – المقامرون نادمون                          |
| ٧٤     | عَدُاءُ ×                                      |

·

المكت برالوفيونية أمام الباب لأخضر - شيفا الحسين